

جُ قِيقَةُ الْأَبْرُ الْغَلِيلُ فِلْسُّنِةُ لِلْسِنِيْتِ فِلْسُّنِةُ لِلْسِنِيْتِ



ISBN 978-9933-489-17-5

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة ٢٠١٠ ـ ١٠٨٣

|48917||489933|| 9 الرقم الدولي: ٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩١٧٥

الحسنى، نبيل قدوري حسن، ١٩٦٥ م.

حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية / تأليف نبيل الحسني. - الطبعة الثانية منقحة. - كربلاء: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ١٤٣٣ق. = ٢٠١٢م.

ص ١٦٠. - (العتبة الحسينية المقدسة؛ ٧٧).

المصادر : ص. ١٤٩ – ١٥٨ ؛ وكذلك في الحاشية.

١٠ التربة الحسينية . ٢. الحسين بن علي، الإمام الثالث، ٤ - ٢١ق. - التربة. ٣. التربة الحسينية أحاديث. ٤. السجود (فقه جعفري). ألف. العنوان.

BP ۲٦٣ / ۲ / ٥ - ٧ مرة ١٤٣٢

تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر

# ج في الأبرالغين في الشراط المرابعة الم

*تأليف* السّيّد نبيل لحسّييّ

الطبعة الثانية - مزيدة ومنقحة

إصدار فَحْدَةُ الدُّمُّ السَّالِ الْمَصَصِينَ الدَّمُ السَّيدِينَ فَهُ الدُّمُّ السَّوْمُ إِلَّا لَفِيكُونَةً وَالشَّاوُفِينَ فِلْ الْمُسَمِّدُ لِلْمُسِيدِينَةً الدُّفِيلِينَةً وَالشَّاوُفِينَ فِلْ الْمُسَمِّدُ لِلْمُسِيدِينَةً الدُّفِيلِينَةً وَالشَّاوُفِينَ

#### جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الثانية - مزيدة ومنقحة ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م



العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية – هاتف: ٣٢٦٤٩٩ www.imamhussain-lib.com E-mail: info@imamhussain-lib.com



#### مقدمت القسم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي حبانا بنعمه وآلائه، ومن علينا بنعمة العلم والإيمان، والصلاة والسلام على نبي الهدى، وإمام التقى، والبضعة النجيبة، وسبطي الرحمة، والذرية المعصومة، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

ما زال قسم الشؤون الفكرية بشعبته المختصة في الدراسات والبحوث يتحفنا بع بتحفة تلو الأخرى، ومازال سماحة السيد المؤلف يرفدنا بما جاد به قلمه، ومما أتحفنا به نبذة عن التربة الحسينية وخصوصيتها وشرافتها وآثارها؛ بل عما هو أشمل وأوسع وهي تربة كربلاء المقدسة، فهنا بحث روحي جميل يروق للقارئ أن يقرأه من غلافه إلى غلافه.

الشيخ علي الفتلاوي رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية

#### مقدمت الكتاب

«الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها، وجم عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها»(١).

والصلاة على خير الأنام وعلى آله الهداة إلى الإسلام وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: فإن الإيمان بالغيب يُعدُّ من أهم محصلات التقوى، كما أنه من أهم مقومات السلوك الإنساني. وحيث أن تحصيله يحتاج إلى مقدمات عديدة كسلامة الفطرة وكمال العقل وحسن الفهم وصحة الذوق وهي مراتب يتفاوت الناس في إحرازها، فإن الإيمان بالغيب يكون متفاوتاً عندهم تبعاً لهذه المقدمات.

ولكون الإيمان بالغيب هو مقدمة الترقي الإيماني حيث قدمه القرآن على الإيمان بالأنبياء والكتب والملائكة قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى اَلَّذِى اَلَا مَن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَ كَيتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ وَالْمَخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا ما ابتدأت به بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خطبتها الاحتجاجية التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجمع من المهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

١٠ .....حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية

وهو أول صفات المتقين، قال تعالى:

﴿ الْمَهَ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ولذا: فإن الحديث عن المعصومين المملك عن المعصومين المملك عناج كذلك إلى تلك المقدمات كما يحتاج البحث في الخصوصيات الغيبية التي أحاطت حياتهم وأشخاصهم المحضور قلب ورغبة نفسية وتأمل وتفكر كي يفاض على الروح من تلك الفيوضات الرحمانية.

وحيث إن أرض كربلاء قد سبقتها الألطاف الإلهية فكانت محلاً للتشريفات النبوية والرسالية من جعلها الربوة المقدسة، وطوى، والجانب الأيمن، وروضة ريحانة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم استلزم منا البحث والتأمل والتفكر فيما خصت به هذه التربة المقدسة من خصائص متنوعة كالمادية منها والغيبية.

ولذا فقد طرقت قبل البدء في هذا البحث باب رحمة الله وموضع نزول لطفه خلقه وهم محمد وأهل بيته المعصومون المسلم حيث إنهم ممن اختارهم الله لتقسيم العطاء فقال عزوجل:

﴿ هَاذَا عَطَآ قُنَا فَأَمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(٢).

فقد منّوا علي بهذا الجهد متفضلين سائلاً الله تعالى ان يرزقني شفاعة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١ \_ ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٣٩.

مقدمة الكتاب....

ومن سلامة القلب النظر والتفكر والتدبر فيما خص الله به أولياءه من الآيات والكرامات ولاسيما تلك الآثار والخصائص التي حفت بالعترة الطاهرة المسلمات ولاسيما تلك الآثار والخصائص التي حفت بالعترة الطاهرة المسلمات والكرامات ولاسيما تلك الآثار والخصائص التي حفت بالعترة الطاهرة المسلمات والكرامات والمسلمات والمسلم

ولذا:

حاولت أن أجمع في هذا البحث بين الخصائص المادية المرتبطة بشرافة أرض كربلاء، أي التربة الحسينية المقدسة وبين الخصائص الغيبية التي أودعها الله تعالى فيها فظهرت منها آثار تكوينية عديدة.

السيد نبيل قدوري حسن الحسني غرة ذي الحجة ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨/١١/٣٠ م

#### توطئت

من الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم هي امتياز بعض الأزمنة والأمكنة بخصائص متعددة منها الشرافة، ومنها الشعيرة، أي العلامة، ومنها الاستجابة، ومنها ما اكتسبت خصوصيتها لحدث ما، إما زماناً وإما مكاناً.

فمكة المكرمة (أعزها الله) لها خصوصيات متعددة منها مكانية ومنها زمانية.

فأما خصوصياتها المكانية فهي:

١ ـ إنَّ فيها أول بيت وضع للناس، قال تعالى:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا ﴾(١).

٢ \_ وفيها البيت الحرام الذي جعله الله للناس قياماً، قال عز شأنه:

﴿جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ (٢).

٣ \_ وهي فضلاً عمّا خصت به من وجود البيت الحرام \_ الذي رفع قواعده إبراهيم الخليل وولده إسماعيل المَهْ الله وهو قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٧.

١٤ .....حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية

فهي أيضاً موطن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ومسقط رأسه، ومحل بعثته، فهذه بعض خصوصياتها المكانية.

أما خصو صياتها الزمانية:

١. فهي الموضع الذي يتوجه إليه المسلم في اليوم خمس مرات فيول وجهه إليها أينما كان بأوقات زمنية محددة للصلاة.

قال تعالى:

﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾(١).

٢. وهي الموضع الذي جمعت فيه شرافة المكان والزمان فتشد إليه الرحال زماناً
 لتأدية فريضة الحج التي تحن إليها النفوس، وتشتاق إليها القلوب.

وفيها أماكن كثيرة جمعت فيها خصوصية الزمان وخصوصية المكان كالكعبة، وجبل عرفة، والمزدلفة، وغيرها من المواطن التي تؤدي فيها المناسك بأوقات محددة.

ومن الأمكنة الأخرى التي نالت الخصوصية المكانية هي أرض طوى ؛ وهي حقيقة يعرضها القرآن في بيانه لسيرة نبى الله موسى عليه السلام.

قال تعالى:

﴿إِنِّيَ أَنَا ۚ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿(٢).

وقال عز وجل:

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّقَ رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَ أَوْضَرُ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

فهذه الأمكنة التي اكتسبت خصوصيات ارتبطت بالسماء هي مما لا شك فيه تمتلك تناغماً منسجماً مع الدعاء والعبادة والتقرب إلى الله تعالى، وآلية توظيفه لما يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية.

أما حقيقة الخصوصية الزمانية في القرآن فقد بدت بشكل واضح في أكثر من موضع ؛ فشهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله ؛ وقد حوى مع كونه أفضل الشهور خصوصية أخرى وهي ليالي القدر.

فليلة القدر هي أحدى لياليه، وهي بحد ذاتها قد خصت من بين الليالي بنزول القرآن والملائكة والروح، وهي سلام حتى مطلع الفجر.

ومن الخصوصية الزمانية التي بينها القرآن ما كان للثلث الأخير من الليل من الفضل؛ وهو ما لم يتوفر في غيره من الساعات.

قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ اللَّهِ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ نِصْفَهُ وَأَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهِ أَوْ يَضْفَهُ وَأَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهِ أَوْ يَضْفَهُ وَرَقِلُ ٱلْفُرُوءَ ان تَرْتِيلًا ﴾ (١).

أما وقت الفجر فله خصوصية زمانية ارتبطت بتلاوة كتاب الله تعالى:

﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾(٢).

وقوله عز وجل:

﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلْشَفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآيات: ١ \_ ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآيات: ١ - ٣.

ناهيك عن الخصوصيات الزمانية الكثيرة في الإسلام خلال السنة، كيوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الغدير، ويوم عرفة، وليلة النصف من شعبان، وليلة المبعث النبوي الشريف، وغيرها.

هذه الأزمنة التي شرفها الله وفضلها على غيرها من الأوقات؛ ارتبط بها الدعاء ارتباطاً وثيقاً. بل كان من لوازمها التي لا تنفك عنها؛ ولا نبالغ إذا قلنا إنّ الدعاء من العلائم التي تعيد لهذه الأزمنة حيويتها وروحانيتها وبهجتها.

كما ارتبط بها كثير من الآثار الغيبية كتحديد عمر الإنسان، ومقدار رزقه، وصحته ومرضه وما إلى ذلك.

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن هذه الحقائق القرآنية جاءت لتسجل بين دفتيها ما تجلى من خصوصيات مكانية وغيبية مما أودعها الله تعالى في التربة الحسينية، أي الموضع الذي اختاره الله عزوجل لكي يضم بدن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي هذا البحث نحاول الوقوف والإحاطة بهذه الخصوصيات كي تكون جواز عبور إلى هذا البصرح العظيم الذي زخر بالتجليات الربانية، والعلوم الإنسانية، والحقائق الكونية، والآثار الغيبية، التي رافقت محل نزول فيوضات القدوس (١) وحجته على خلقه ؛ في حياته وبعد مماته فاختار الله له هذه المنزلة والخصوصية المنفردة من بين أوليائه جميعاً.

<sup>(</sup>١) القدس: أي الطهر، ويقال: القدّوس فعّول من القُدْس، وهو الطهارة؛ وقال الأزهري: لم يجئ في صفات الله تعالى غير القدوس، وهو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص.

<sup>(</sup>لسان العرب: ج ٦، ص ١٦٨، مادة "قدس").

وعليه: فالإمام الحسين عليته لكونه من أهل بيت اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهو صاحب عصمة، فهو بهذا يكون محل نزول الفيوضات الإلهية وصدورها إلى الخلق. قال تعالى: ﴿ هَذَا عَطَا وَأَنا فَامُنُ أَوْ أَسِكَ بِغَيْرِ حِمَابٍ ﴾.



لقد امتازت تربة كربلاء بخصائص مكانية عديدة منها ما بينه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما أظهره أمير المؤمنين عليه السلام من بعده.

و منها أيضاً: ما كان لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من ذكر لها.

حتى إذا ما وصلنا إلى الأدب والبلاغة والبيان، وجدنا هذه الخصائص عند أهل هذا الفن قد دونت في مصنفاتهم نثراً وشعراً.

ولذا... فإن أول المبينين لهذه الخصوصية المكانية لتربة كربلاء هو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

#### المبحث الأول: الخصوصية المكانية لتربة كربالاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لقد وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشرافة تربة كربلاء من حيث الخصوصية المكانية، وإن هذا البيان النبوي قد تكرر في أكثر من مناسبة بسبب تعدد حمل الملائكة لتربة كربلاء ووضعها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولذا: نجد أن بعض تلك الأحاديث أشارت إلى حمل ملك المطر عليه السلام وأخرى أشارت إلى جبرائيل عليه السلام وهي كالآتي:

ا \_ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أنّ ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له.

٧٠ .....الفصل الأول: الخصوصية المكانية للتربة الحسينية

فقال لأم سلمة:

«أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد.

قال: وجاء الحسين \_ عليه السلام \_ ليدخل فمنعته فوثب فجعل يقعد (١) على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه.

قال: فقال الملك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:

أتحبه؟.

قال:

نعم.

قال:

إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها»(٢).

والحديث صريح في حمل ملك المطر عليه السلام لتربة كربلاء وحمل أم المؤمنين أم سلمة (رضى الله عنها) لهذه التربة ووضعها في خمارها.

٢ ـ أورد الطبراني عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم سلمة (رضي الله عنها)، قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالساً ذات يوم في بيتي، فقال:

«لا يدخلن على أحد».

<sup>(</sup>١) «فجعل يقعده» هكذا وردت في المصادر.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ج ٣، ص ٢٤٢، مجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ١٨٧؛ مسند أبي يعلى الموصلي: ج ٦، ص ١٨٣؛ المعجم الكبير للطبراني: ج ٣، ص ١٠٦؛ المعجم الكبير للطبراني: ج٣، ص ١٠٦؛ إمتاع الأسماع للمقريزي: ج ١٢، ص ٢٣٥.

المبحث الأول: الخصوصية المكانية لتربة كربلاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.....

فانتظرت، فدخل الحسين عليه السلام فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي! فقلت وسلم يبكي! فأطلعت فإذا الحسين في حجره أو إلى جنبه يمسح رأسه وهو يبكي! فقلت والله ما علمته حين دخل.

فقال رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«إن جبرائيل كان في البيت.

فقال: أتحبه؟.

قلت: نعم.

قال:

إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء، فتناول جبرائيل من تربتها فأراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم»(١).

### المسألة الأولى: النبي الأكرم صنى الله عليه وآنه وسنم يخبر علياً عليه السلام بخصوصية تربة كربلاء

ومن الأحاديث النبوية الشريفة ما دلّ على أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث عن خصوصية تربة كربلاء في مناسبات عديدة. بل الظاهر أن الله عز وجل كان يطلع حبيبه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات مختلفة عما تحمله أرض كربلاء من خصوصية مكانية.

ولذا تعددت الأحاديث منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أكثر من شخص كما سيمر بيانه.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني: ج ٢٣، ص ٢٨٩؛ كنز العمال للهندي: ج ١٢، ص ١٢٦؛ سبل الرشاد للصالحي: ج ٢، ص ١٥٣؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ٣، ص ٢٨٩.

#### أخباره صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علياً عليه السلام

عن عبد الله بن نجحي، عن أبيه، أنه سار مع علي عليه السلام وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى وهو منطلقه إلى صفين فنادى علي عليه السلام:

«اصبر أبا عبد الله! اصبر أبا عبد الله بشط الفرات.

قلت: وماذا؟.

قال:

دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان.

قال:

بل قام من عندي جبرائيل قبل فحدثني: أنّ الحسين يقتل بشط الفرات.

قال، فقال:

هل لك إلى أن أشمك من تربته؟.

قال: قلت: نعم.

فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا»(١).

ومن الملاحظ في هذه الأحاديث أن جبرائيل عليه السلام كان قد حمل هذه التربة إلى رسول الله في أكثر من موضع لغرض معين سيمر بيانه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي: ص ٤٥؛ الآحاد والمشاني للضحاك: ج ١، ص ٣٠٨، برقم ٤٢٧؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ١٨٧؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ٣، ص ٢٨٨.

## المسألة الثانية: شرافة تربة كربلاء عند أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه

من الأحاديث ما أشارت وبألفاظ متعددة إلى اتخاذ أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لتربة أرض كربلاء في خمارها<sup>(۱)</sup>؛ كي ترافقها في نومها ويقظتها وهذا يظهر ما لهذه التربة من شرافة علمت بها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإن لها عند الله شأناً عظيماً؛ فكان من أمرها أن حملتها معها.

وفي رواية أخرى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل هذه التربة وديعة عندها.

أولاً:

فعن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أم سلمة، قالت: كان الحسن والحسين \_ عليه النبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي فنزل جبرائيل عليه السلام فقال:

يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعد فأوماً بيده إلى الحسين ـ عليه السلام ـ فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضمه إلى صدره.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ودىعة عندك هذه الترية.

فشمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال:

ويح كرب وبلاء.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ۳، ص ۲٤۲؛ مسند أبي يعلى الموصلي: ج ٦، ص ١٣٣٠؛ صحيح ابن حبان: ج ٥، ص ١٤٢؛ المعجم الكبير للطبراني: ج ٣، ص ١٠٦؛ المسانيد للأنصاري: ج ١، ص ٢٤٣، موارد الظمآن للهيثمي: ج ٧، ص ١٩٩٠.

قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أن (مشهور) -، أي: الحسين عليه السلام - قد قتل.

قال: فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم، وتقول: إن يوماً تتحولين دما ليوم عظيم (١).

ولم يكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخبار أم سلمة فقط. بل أخبر عائشة (٢) ؛ وزينب بنت جحش (٣) ؛ وأصحابه (٤).

بل المستفاد من الروايات:

أن الملائكة كانت تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث كربلاء في مرات عديدة.

وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يملك دمع عينيه وحبس لواعجه وأحزانه، فمرة تراه يحدث بحديث كربلاء دون أن ينتظر من يسأل عن هذه الدموع، ومرة يحبس الحديث فيكون دمع عينيه كأنما ينطق عن لسان فصيح.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني: ج ٣، ص ١٠٨، برقم ٢٨١٧؛ الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي: ص ٤٥؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ٢٠٤؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ٣، ص ٢٨٩ \_ ٢٩٠؛ سبل المدى والرشاد للصالحي: ج ١٠، ص ١٥٣. ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي: ج١٠، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة للقندوزي: ج ٣، ص ٨؛ البداية والنهاية لابن كثير: ج ٨، ص ٢٠. سبل الهدى للصالحي: ج ١١، ص ٧٥.

المبحث الأول: الخصوصية المكانية لتربة كربلاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.................

#### المسألة الثالثة: الإمام علي عليه السلام يخبر أصحابه عن شرافة تربة كربلاء

لقد كان الإمام على عليه السلام يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه للحقائق الكونية التي ارتبطت بالثقل الأصغر لشريعة الله تعالى ؛ وهم عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

فقد كشف عليت الأصحابه عن الخصوصية المكانية لهذه التربة الطاهرة (أرض كربلاء) وأظهر لهم ما ارتبط بها من مأساة كبيرة تحل بعترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

فالمقتول بها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبناؤه، وبناته، وبنو أخوته؛ فكم لآل أبي طالب والله من دم قد سفك على هذه الأرض؛ وكأنها قد خلقت لهم، وكأنهم خلقوا لها.

ولذا: اشتمل حديثه على هذين الجانبين:

ألف \_ أخرج الشيخ المفيد ويشم عن جويرية بن مسهر العبدي ، قال: لما توجهنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى صفين فبلغنا طفوف كربلاء ، وقف عليه السلام ناحية من العسكر ، ثم نظر يميناً وشمالاً واستعبر ثم قال:

«هذا ـ والله ـ مناخ ركابهم وموضع منيتهم، فقيل له يا أمير المؤمنين، ما هذا الموضع» ؟.

قال:

هذا كربلاء، يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب(١٠).

<sup>(</sup>۱) الإرشاد للمفيد: ج ۱، ص ٣٣٢؛ نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣، ص ١٧٠؛ كشف الإرشاد للمفيد: ج ١، ص ٢٨٢؛ كشف اليقين للحلي: ص ٨٠؛ ؛ المناقب لابن شهر: ج ٢، ص ٢٠٦؛ مدينة المعاجز للبحراني: ج ٢، ص ٣٩؛ كنز العمال للهندي: ج ٣، ص ٢٥٥.

باء \_ ولم يكتف أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذا البيان فقط، أي: عند رجوعه من معركة صفين ومروره بكربلاء، بل لطالما كان يحدث الناس على منبر الكوفة، ويعرفهم بيوم عاشوراء، وما يحل فيه من المصائب على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أرض كربلاء.

فقد روي أنَّه لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة، قال: لأخيه الحسين عَلَيْسُهُ:

«ان جعدة ـ كان ـ أبوها قد خالف أمير المؤمنين عليه وقعد عنه الكوفة بعد الرجوع من صفين مغالياً منحرفاً لطاعته بعد أن خلفه بالكوفة من الإمامة، ولا يجتمع معه في جماعة ولا من شيعته، ولا يصلي عليهم منذ سمع أمير المؤمنين عليه على منبره، وهو يقول في خطبته: ويح الفرخ، فرخ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وقرة عينه ابني الحسين من ابنك الذي من صلبك وهو مع ملك متمرد جبار يملك بعد أبيه.

فقام إليه أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي فقال له: يا أمير المؤمنين، ما اسمه؟. قال:

نعم، يزيد بن معاوية ويؤمر على قتل الحسين، عبيد الله بن زياد على الجيش السائر إلى ابني من الكوفة فتكون وقعتهم بنهر كربلاء غربي الفرات، فكأني انظر مناخ ركابهم، وحط رحالهم، وإحاطة جيوش أهل الكوفة بهم وإعمال سيوفهم ورماحهم وقسيهم في جسومهم ودمائهم ولحومهم، وسبي أولادي وذراري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملهم على شرس الاقتاب، وقتل الشيوخ والكهول والشياب والأطفال.

فقام الأشعث بن قيس على قدميه وقال: ما ادعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تدعيه من العلم من أين لك هذا؟.

المبحث الأول: الخصوصية المكانية لترية كربلاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.....

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

ويلك يا عنق النار، ابنك محمد والله من قوادهم، أي والله؛ وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج الزبيدي، وعمرو بن

فأسرع الأشعث إلى قطع الكلام، فقال: يا بن أبي طالب، أفهمني ما تقول؟. فقال عليه السلام:

ويلك هو ما سمعت يا أشعث.

فقال: يا بن أبي طالب، ما يساوي كلامك عندي تمرتين!! وولي.

وقام الناس على أقدامهم ومدوا أعينهم إلى أمير المؤمنين عليَّكُ ليأذن لهم في قتله. فقال لهم:

مهلاً رحمكم الله، والله إنى لأقدر على هلاكه منكم، ولابد أن تحق كلمة العذاب على الكافرين» . .

وللحادثة بقية تكشف عن سوء عاقبة الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أوردنا هذا المقدار كي يطلع القارئ الكريم على أن أهل البيت المُثِّث كانوا يحدثون الناس بتفاصيل دقيقة تتعلق بقضية كربلاء وبيان خصوصيتها المكانية، وما ارتبط بها من أثر غيبي ابتداء من بيان أمير المؤمنين عليه السلام لأسماء أولئك الظالمين ؛ وما اكتسبوا من جرائم في حق العترة النبوية عليه الله تعالى ، وانتهاء بما ورد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لهذه الحقائق.

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين عليته: ص ٢٠٠؛ مدينة المعاجز للبحراني: ج٣، ص ١٩٦، حدیث ۸۲٦.

## المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أئمة أهل البيت عليهم السلام

امتازت أحاديث أئمة أهل البيت هيئه بعد واقعة كربلاء بالسعة في تعريف الناس بشرافة هذه التربة المقدسة وبما تحمل من خصائص؛ والسبب في ذلك يعود للنقاط الآتية:

١ ـ لاشتهار المكان بين الناس ومعرفتهم به، بسبب فاجعة مقتل أهل البيت هيئه.

٢ ـ لتوجيه الناس إلى التحلي بالآداب واللياقة عند توجههم لزيارة صاحب التربة ومشرفها الإمام الحسين بن على هيئها.

٣- لنقل الجنبة المعرفية عند أهل الإيمان من مرحلة العلم بحقيقة الشيء إلى مرحلة العمل.
 فكان حملهم لهذه التربة كاشفاً عما توصلوا إليه من معرفة بها.

فتقديسهم لها، واستشفاؤهم بها، وسجودهم لله عليها، دافعه العلم بخصوصية هذه التربة؛ وهو ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة الآتية:

#### المسألة الأولى: تقديم تربة كربلاء بالخلق على تربة مكة

روى الحر العاملي على الوسائل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كنالك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كنالك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله أفضل أرض في الجنة، وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة» (٢).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ج ١٠، ص ٤٠٤، بابه: استحباب التبرك بكربلاء. التهذيب للطوسي عِشْ: ج٦، ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات لابن قولويه على: ص ٤٥٠ \_ ٤٥١ بتحقيق الشيخ جواد القيومي. بحار الأنوار للمجلسي على: ص ٥٤. الأصول الستة عشر لعدد من المحدثين: ص ١٦.

#### المسألة الثانية: تفضيلها على أرض مكة وأنها حرم آمن

ومن الأحاديث الأخرى التي تحدثت عن خصوصية تربة كربلاء وتفضيلها على أرض مكة هي ما يلي:

١ \_ فعن أبي الجارود، قال: قال على بن الحسين المبيالا :

«اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وأنها إذا بدل الله الأرضين رفعها الله كما هي برمتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة، وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون.

#### أو قال:

أولو العزم من الرسل وانها لتزهر من رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري من بين الكواكب لأهل الأرض يغشى نورها نور أبصار أهل الجنة جميعاً، وهي تنادي أنا أرض الله المقدسة، والطينة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وشباب أهل الجنة»(۱).

٢ \_ روى الحر العاملي على في الوسائل عن أبي سعيد القماط، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام:

«أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق؟ وجعلت حرم الله وأمنه؟ فأوحى الله إليها كفي وقري، ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الابرة غمست في البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من ضمنته كربلاء لما خلقتك، ولا خلقت الذي افتخرت به، فقري

<sup>(</sup>١) الأصول الستة عشر: ص ١٧. وقريب منه في: الوسائل للحر العاملي: هِ ١٠، ص٢٠٥، الأصول الستحباب التبرك بكربلاء.

واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلاّ مسختك وهويت بك في نار جهنم» (١).

والحديثان يتضمنان معانى وحقائق كثيرة نعرضها في الحلقتين الآتيتين:

#### الحلقة الأولى: سنة التفضيل حقيقة كونية وقرآنية

لو نظر الإنسان إلى ما يدور حوله في هذا الكون الرحب لوجد أنّ الله عز وجل قد فضل خلقاً على خلق، فالأرض فضلها على الكواكب فجعل فيها الحياة وشرفها بالأنبياء وأكرمها بهبوط الوحي، ثم خلق الماء فجعل منه فراتاً عذباً ومنه مالحاً أجاجاً، وفضل التربة بعضها على بعض فمنها الأرض السبخة التي لا ينبت فيها الزرع، ومنها الصلبة التي لا ينبت فيها إلا الحجارة، ومنها الأرض الطيبة.

ولو نظرنا إلى أرض مكة وأرض كربلاء لوجدناهما قد أُعدّتا أن تكونا حرمين، فكربلاء ضمت جسد سيد شباب أهل الجنة عليم ومكة ضمت بيت الله تعالى.

ولذلك ورد هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام كي يتعرف الناس على الخصائص التي خصت بها أرض كربلاء. لا من قبيل التقليل من شأن أرض مكة، أو الكعبة المشرفة أعزها الله. وإنما من قبيل بيان الحكمة في تفضيل أرض كربلاء، علماً: أن التفضيل في الواقع هو حقيقة قرآنية تحدث عنها كتاب الله تعالى، وأنها جرت حتى بين الأنبياء والمرسلين هيئه ؟ قال تعالى:

﴿ تِلُكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ ﴾ (٢).

وعليه: فالتفضيل سنة كونية وقرآنية، وإن أحاديث العترة المُمَّاثِ إنما جاءت في هذا المورد كي يطلع الإنسان على حكمة الله فيها.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة، باب استحباب التبرك بكربلاء، ج ١٠، ص ٤٠٣. الأصول الستة عشر: ص١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القرة، الآية: ٢٥٣.

#### الحلقة الثانية: الحكمة في تفضيل أرض كربلاء على أرض مكة

للوقوف عند الحكمة في تفضيل أرض كربلاء على أرض مكة ينبغي أولاً معرفة عوامل الافتخار ودواعيه بمعنى: أن كربلاء ومكة \_ أعزهما الله \_ قد تضمنتا في ثراهما آثاراً تفضيلية كانت هي السبب في هذا التفضيل، ولذا: سنقف بادئ بدء عند هذه الأسباب.

ا \_ فأما مكة ، فإن سبب افتخارها على بقية الأراضي هو: لوجود البيت الحرام ، وقدوم الحجاج من كل فج عميق ، وموضع قبلة المصلي في صلاته ، وكلا الفرضين ، \_ أي: الصلاة والحج \_ قد ارتبطا بالبيت الحرام \_ أعزه الله \_.

٢ ـ إنّها حرم آمن، وهذه الحرمة اكتسابية لا ذاتية، بمعنى أنها اكتسبت من خلال
 دعوة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ, مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَللَهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْمُرِبِيِّ (١).

" \_ إن فيها مقام إبراهيم عليه السلام ولوجود هذا المقام اكتسبت أرض مكة \_ أعزها الله \_ هذا التفضيل والحرمة. قال تعالى:

﴿ فِيهِ ءَايَكُ مُنِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ ءَامِنَا ﴾ (٢).

والآية تدل على أمرين:

الأمر الأول: أن الآيات البينات التي جعلها الله في مكة قد جمعت في مقام إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية: ٩٧.

الأمر الثاني: لوجود هذا المقام جعل الله هذا البلد حرماً آمناً، بمعنى آخر: إن الجعل في الحرمة والأمن كان لوجود مقام إبراهيم عليه السلام.

وهذا يدل على أن شرافة المقام من المقيم، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام. ويدل أيضاً على أن هناك فرقاً بين أرض مكة وبين أرض الكعبة المشرفة.

وعليه: إذا كانت هناك أسباب ودواع لتفضيل مكة على غيرها من البقاع؛ فمن باب أولى النظر إلى هذه الأسباب وما تحمل من شأن عند الله تعالى.

بمعنى آخر: إذا كانت أرض مكة تفتخر على بقية الأراضي والبقاع بسبب بيت الله المحرم، ومقام إبراهيم عليه السلام فالفخر كل الفخر بمقيم البيت وذريته، أي: بإبراهيم وذريته يكون التفضيل لا بالأرض.

وهذه حقيقة قرآنية لا تقبل الريب، قال تعالى:

﴿ رَبَّنَاۤ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىۤ إِلَيْهِمْ ﴾ (١).

والآية لها دلالات ثلاث:

#### الدلالة الأولى

أنَّ الحكمة في إسكان إبراهيم عليه السلام من ذريته في وادٍ غير ذي زرع عند بيت الله المحرم هي:

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾(٢).

والإقامة، بمعنى: البناء لا الأداء، فمن حيث الأداء فكل المسلمين يؤدون الصلاة سواء أكانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام أم كانوا من عامة الناس وسواء من كان منهم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أنمة أهل البيت عليهم السلام .....

مؤمناً بالله، صادق الإيمان، أو من كان قلبه ناكراً لله طبع عليه النفاق، وقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله:

﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ (١).

إذن: المنافقون يؤدون الصلاة، ولكن هم ليسوا من مقيمي الصلاة، وإنما بآل إبراهيم المالة عمود الدين.

#### الدلالة الثانية

ولكونهم ﴿ يُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ فقد ارتبطت قلوب المؤمنين بهم.

﴿ فَأَجْعَلُ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي ٓ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢).

والـ (من) هنا تبعيضية ، فكان بعض من الناس وهم المؤمنون تهوي أفئدتهم لذرية إبراهيم عَلَيْسَا الله عليه وآله وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

«أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام»<sup>(٣)</sup>.

والسر في هذا الترابط بين الأفئدة وآل إبراهيم عليه السلام كان لكونهم أهل الصلاة لرب البيت وأهل الصلاة عند الله، هم أعظم حرمة من البيت المحرم.

والعلة في ذلك: هو أنَّ البيت أقيم من أجل العبادة والصلاة، قال تعالى:

﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّحُود ﴾ (').

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ج ١ ، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القرة، الآية: ١٢٥.

٣٤ ......الفصل الأول: الخصوصية المكانية للتربة الحسينية

بل إنّ الله جعل الكعبة المشرّفة قبلة للمسلمين كرامةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عزّ شأنه:

﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّكَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا ﴾(١).

ولو لم يرضها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لبقيت القبلة في الصلاة إلى بيت المقدس أو لجعل الله التوجه في الصلاة إلى موضع آخر، فهو تعالى:

﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾(٢).

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في بيان مراد الآية الكريمة ، قوله عليه وقله وقله «تحولت القبلة إلى المحعبة بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر.

#### قال:

ثم وجهه ألله إلى مكة، وذلك أن اليهود كانوا يعيرون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غما شديداً، وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء، ينتظر من الله في ذلك أمراً، فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم، وقد صلى من الظهر ركعتين فنزل جبرائيل فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة، وأنزل عليه:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أنمة أهل البيت عليهم السلام ..................................

فكان قد صلى ركعتين إلى بيت المقدس، وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: ما والأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها»(١).

ومن هنا:

كانت حرمة أهل البيت أعظم عند الله من البيت، وهذا ما جرت عليه سنة العقلاء، فالدار يقصد لأهله.

#### الدلالة الثالثة

بتربة كربلاء حفظ الله البيت المحرم، ولولا كربلاء لما كان للبيت من حرمة بمعنى: أن الذي حوته كربلاء كان سبباً في بقاء البيت الحرام، ولولاه لما عرف الناس حرمة لبيت الله!.

والدليل على ذلك نجده ناصعاً في تاريخ المسلمين، بل وتاريخ العرب قبل الإسلام.

فالبيت الذي طهره إبراهيم وإسماعيل عليه الله فالبيت

﴿لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾(٢).

أصبح على يد عمرو بن يحيى محلاً لعبادة الأصنام.

فهو الذي جاء بـ (هبل) من أرض الشام حينما دخلها فوجد فيها قوماً يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأوثان التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها نستنصرها، فننصر، ونستسقي بها، فنسقى، فقال: ألا تعطونني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب، عند بيت الله الذي تفد إليه العرب؟.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي على: ج ١، ص ٣٢٦؛ نقلاً عن مجمع البيان للطبرسي؛ مستدرك سفينة البحار، النوري: ج ٣، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

فأعطوه صنماً يقال له هُبَل، فقدم به مكة، فوضعه عند الكعبة، فكان أول صنم وضع بمكّة، ثم وضعوا به أساف، ونائلة، كل واحد منهما على ركن من أركان البيت، فكان الطائف(١)، إذا طاف، بدأ بإساف، فقبله ، وختم به.

ونصبوا على الصفا صنماً يقال له (مجاور الريح)، وعلى المروة صنماً يقال له (مطعم الطير)، فكانت العرب إذا حجّت البيت، فرأت تلك الأصنام، سألت قريشاً وخزاعة، فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى.

فلما رأت العرب ذلك اتخذتها أصناماً، فجعلت كل قبيلة لها صنماً يصلون له تقرباً إلى الله (٢).

كما يزعمون وقد بين القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى:

#### ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَيَ ﴾ (٣).

وقد بلغ عدد الأصنام الموضوعة في ذلك المكان المقدس (٣٦٠) صنماً ، في مختلف الأشكال ، والميئات ، والصور ، بل كان النصارى أيضاً قد نقشوا على جدران البيت وأعمدته صوراً لمريم والمسيح والملائكة وقصة إبراهيم المائلية.

أما الطواف حول البيت الحرام: فإن العرب ما عدا قريشاً وما ولدت كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهم مشكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون؛ وهؤلاء يسمون بـ (الحلة)(٥).

<sup>(</sup>١) الطائف: اسم فاعل، وهو مأخوذ من الطواف، أي الدوران حول بيت الله الحرام.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ج ١، ص ٣٠٧؛ مروج الذهب للمسعودي: ج ٢، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأصنام للكلبي: ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي: ج ١، ص ٣١٠. تفسير النيسابوري بحاشية الطبري: ج ٩، ص١٥٧.

المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أنمة أهل البيت عليهم السلام .....

وإن نساءهم لتطوف وهي بادية العورة (١).

فهذا حال البيت قبل مبعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أشرق نور الرحمان وبعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم استعادت مكة هيبتها وعاد للبيت طهره بكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيد علي بن أبي طالب عليه السلام فهو الذي صعد على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من غزوة حنين، «وهو الذي تولى كسر الأصنام وهدم أكثر الأوثان التي كانت قريش تعبدها» (٢)؛ وقد ملئ بها سطح الكعبة وجوفها. حتى عُرف على عليه السلام بأنه مكسر الأصنام واشتهر بذلك (٣).

فهكذا كان حال البيت «المحرم» قبل البعثة النبوية. وأما حاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فهو أكثر سوءاً ، وأعظم انتهاكاً!!.

إذ لم يُبق حكام بني أمية له جدراناً قائمة ، أو ستائر معلقة ؛ بل حولوه إلى مجموعة من الحجارة المتناثرة التي لم تسلم حتى على لونها! فقد غيرتها النيران، وبقايا النفط الذي لم يحترق.

ويا ليت الأمر قد انتهى على هذا الحال! بل سالت فيه دماء كثير من الصحابة والتابعيين، حتى ملأت أجسادهم باحة البيت الحرام والمسجد، وقد تناثرت من بعضها الأعضاء من شدة القتال داخل الحرم المكى.

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للأزرقي: ج ١، ص ١١٥ ــ ١١٧. لـسان العـرب: ج ١١، ص ١٢٩، مـادة (طوف). الروض الأنف للسهيلي: ج ١، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) التراتيب الإدارية: ج ٢، ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب لابن شهر: ج ١، ص ٣٨٨؛ الروضة لابن شاذان للقمي: ص ١٩٤. بحار الأنوار للمجلسي: ج ٣٩، ص ١٨٧؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٠٧، ص ٢٣٦؛ ينابيع المودة للقندوزي: ج ٣، ص ٢٠٨؛ إلزام الناصب لليزدي: ٢٠٦.

بل يحدثنا التاريخ الإسلامي: أن أشياع بني أمية قد عمدوا على انتهاك حرمة بيت الله أكثر من مرة ؛ ولو قدّر لهم البقاء لفترة زمنية أطول لما بقي هناك شيء من الشريعة الإسلامية، سوى الأسماء، والرسوم.

ولقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة بني أمية ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

«إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً
ودين الله دغلاً» (١).

ولو أردنا أن نقف عند مساوئ هؤلاء الحكام وجرائمهم لخرج الكتاب عن مضمونه.

ولكن، هذا لا يمنع من الوقوف عند تلك الأحداث التي تعرض لها الحرم المكي على يد هؤلاء. كي يعلم القارئ الكريم العلة التي من أجلها جعلت تربة كربلاء أفضل من تربة مكة. ويوقن بالحكمة التي نطقتها صفحات أرض الطف في كونها سبباً لحفظ الإسلام ديناً ومقدسات.

ولكي يعلم القارئ أيضاً: أين يقف من تلك الثوابت و الأسس التي قام عليها الإسلام؛ أبهؤلاء الحكام وفسادهم في الأرض أم بكتاب الله وعترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟. وهذا جانب مما تعرضت له المدينة المنورة ومكة المكرمة، ولننظر إلى الحرمين أين حرمتهما عند هؤلاء الولاة (للأمر) كما يقولون؟!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم النيسابوري، عن أبي ذر الغفاري على: ج ٤، ص ٥٢٦؛ وعن أبي سعيد الخدري، أخرجه كلاً من: أحمد بن حنبل في مسنده: ج ٣، ص ٨٠، حديث ١١٧٧٥؛ وأبو يعلى في مسنده: ج ٢، ص ٣٨٣، حديث ١١٥٦؛ والطبراني في المعجم الأوسط: ج ٨، ص ٣٨٣، حديث ١١٥٠؛ والهيثمي في ص ٢، حديث ٧٧٨٥؛ وفي المعجم الصغير: ج ٢، ص ٢٧١، حديث ١١٥٠؛ والهيثمي في محمع الزوائد: ج ٥، ص ٢٤١؛ وعن أبي هريرة: أخرجه الموصلي في المسند: ج ١١، ص ٤٠٢، حديث ٢٥١٠.

#### ألف \_ انتهاك حرمة المدينة المنورة

فأما المدينة التي طيبها الله برسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرجز تربتها مسرف بن عقبة وجيشه الذي زحف من الشام، ومصر، بأمرٍ من يزيد بن معاوية ؛ فقتل فيها من أولاد المهاجرين ألفاً وثلاثمائة!.

وقتل من أبناء الأنصار ألفاً وسبعمائة! ومن العبيد، والموالي، وسائر الناس، ثلاثة آلاف وثلاثمائة ؛ فتلك ستة آلاف وثلاثمائة رجل (١).

وقيل غير هذا العدد من القتلي (٢).

وبعد هذه الواقعة دخل أهل الشام إلى المدينة بالسيف فجعلوا يقتلون كل من يقدرون عليه من صغير أو كبير ثم وضعوا الغارة على أهل المدينة، فأغاروا عليها ثلاثة أيام ولياليها وفجروا بالنساء \_ وكانوا يأخذون المتاع والأموال فأفزع ذلك من بها من الصحابة.

قال أبو سعيد الخدري:

فوالله ما سمعنا الأذان بالمدينة منذ ثلاثة أيام إلا من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: ومسلم بن عقبة المطري قد وضع له سرير على باب المسجد \_ النبوي \_! وكل من أتى به ضرب عنقه! (٣).

تاریخ خلیف: ص ۲٤٠. سیر أعلام النبلاء: ج  $\pi$ ، ص  $\pi$ ۰۳۰. النجوم الزاهرة: ج  $\pi$ ، ص  $\pi$ ۰۲۱. العقد الفرید: ص  $\pi$ ۰۲۱، البدایة والنهایة: ج  $\pi$ ۰، ص  $\pi$ ۰۲۰. المعرفة والتاریخ: ج  $\pi$ ۰، ص  $\pi$ ۰۰. الإمامة والسیاسة: ج  $\pi$ ۰، ص  $\pi$ ۰۰.

<sup>(</sup>١) الفتوح لابن أعثم: ج ٥، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك:

<sup>(</sup>٣) الفتوح لابن اعثم: ج ٥، ص ١٦٠.

#### باء ـ انتهاك حرمة مكة الكرمة

وأما مكة فقد توجه إليها مسرف بن عقبة بعد خروجه من المدينة ، وولى على الجيش الحصين بن نمير السكوني لقتال عبد الله بن الزبير ، واخذ البيعة من أهل مكة ليزيد بن معاوية ، فلما استعصى عليهم ابن الزبير ، نصبوا المنجنيق ورموا بيت الله بالحجارة ، وحرقوه بالنار ، وأخذوا يرتجزون ويقولون :

خطارةً مثل الفنيق الزبد نرمى بها أعواد هذا المسجد (١)

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بيت الله لهتك الحرمة والدمار. بل حدث ما هو أعظم من ذلك! حينما أمر عبد الملك بن مروان، الحجاج بن يوسف الثقفي بالتوجه إلى مكة وقتل عبد الله بن الزبير، فكان له ما أراد، بعد أن حاصر الحجاج وجيشه البيت الحرام في الشهر الحرام، ولم يمنعه من ذلك الفعل الشنيع مانع، فلا البيت له حرمة، ولا المسلمون الذين قدموا لتأدية المناسك كانت لهم حرمة عند بني أمية وأشياعهم.

فكان من أمرِ الحجاج أن نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى به الكعبة (٢٠). وأول ما رمى بالمنجنيق رعدت السماء وبرقت وعلا صوت الرعد والبرق على الحجارة فاشتمل عليها!! فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا بأيديهم (٣).

فرفع الحجاج بركة قبائه فغرزها في منطقته ورفع حجر المنجنيق فوضعه فيه ثم قال ارموا ورمى معهم ؛ ثم أصبحوا فجاءت صاعقة تتبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه أثنى عشر رجلاً ؛ فانكسر أهل الشام.

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير: ج٤، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص ٣٥٠؛ أسد الغابة لابن الأثير: ج٣، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٣، ص ١١٩٠؛ الكامل في التاريخ: ج ٤، ص ٣٥١.

المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أنمة أهل البيت عليهم السلام ............... 13

فقال الحجاج: يا أهل الشام لا تنكروا هذا، فإني ابن تهامة وهذه صواعقها، وهذا الفتح قد حضر فابشروا(١).

فأخذوا يرمون بيت الله، وجعلت الحجارة لا تهد، لكنها تقع في المسجد الحرام كالمطر، وكان رماة المنجنيق إذا هم ونوا، وسكتوا ساعة فلم يرموا يبعث إليهم الحجاج فيشتمهم ويتهددهم بالقتل.

فلم يزل الحجاج وأصحابه يرمون بيت الله الحرام بالحجارة حتى انصدع الحائط الذي على بئر زمزم عن آخره! وانتقضت الكعبة من جوانبها!.

ثم أمرهم الحجاج فرموا بكيزان النفط والنار، حتى احترقت الستارات كلها فصارت رماداً!.

والحجاج واقف ينظر كيف تحترق الستارات، وهو يرتجز ويقول:

إما تراها ساطعاً غبارها والله يزعم ون جارها فقد وهت وصدعت أحجارها ونفرت منها معاً أطيارها وحان من كعبته دمارها وحرقت منها معاً أستارها

# لاها نفطها ونارها (٢)

ثم جرت معركة عظيمة ودخل جيش الشام على عبد الله بن الزبير من أبواب المسجد الحرام في وقت الصلاة وهم ينادونه: (يابن العمياء)(٢)، (يابن ذات النطاقين)(١٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الفتوح لابن أعثم: ج ٦، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي مخنف: ج ٢، ص ١٩٥؛ مروج الذهب: ج ٣، ص ١٢٩؛ المصنف لابن أبي شيبة: ج ٥، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) «ذات النطاقين»: هي أسماء بنت أبي بكر وقد أصيبت بالعمى في آخر عمرها؛ وسبب تسميتها

ودار القتال في باحة المسجد الحرام وقتل عبد الله بن الزبير وجميع من كان معه، وقطع رأسه وأرسل إلى عبد الملك بن مروان (١٠).

أما بدن ابن الزبير فقد صلب على جذع ، وقيل على خشبه ، منكساً على رأسه لعدّة أيام (٢) وربط معه كلب ميت (٣) ؛ ثم أنزله الحجاج وألقى به في مقابر اليهود (٤). وقيل دفنته أمه بالحجون (٥).

وبعد هذه الانتهاكات العظيمة لبيت الله، من الهدم، والحرق، وقتل الناس، وصلبهم على الجذوع كيف تبقى له حرمة بين الناس وعلى مختلف معتقداتهم؟!.

بل: إن السؤال الذي يفرض نفسه في البحث هو: كيف تعاد للبيت حرمته وهيبته عد الآن؟!.

وكيف يمكن دفع الضرر عنه مستقبلاً؟! بل كيف سيعاد بناؤهُ؟!.

ولذلك احتار الحجاج بن يوسف وأميره القابع في الشام، ومن شهد الحادثة من الفقهاء والمحدثين في كيفية إعادة بناء بيت الله الحرام بعد هدمه وحرقه.

\_\_

بـ«ذات النطاقين» هو لكونها شقت نطاقها إلى نصفين حينما جهزت طعاماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر في خروجهما إلى المدينة، فربطت الطعام بشق من النطاق والماء بالشق الآخر. أنظر: صحيح البخاري: ج ٣، ص ١٠٨٧، حديث ٢٨١٧. صحيح مسلم: ج٤، ص ١٩٧١، حديث ١٩٧١، حديث ٢٥٤٥.

<sup>(</sup>١) الفتوح لابن اعثم: ج ٦، ص ٣٤٢؛ تاريخ الطبري: ج ٣، ص ١١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤ ، ص ٣٥٦\_ ٣٥٧. الفتوح لابن أعثم: ج٦ ، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير: ج ٤، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، ج٤، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير: ج ٤، ص ٣٥٧.

هل سيذهبون إلى بيت المقدس بعد هذا العام لتأدية فريضة الحج؟، وهل سترضى اليهود والنصارى بذلك؟!.

أم هل سيولون وجوههم شطره، أي \_ إلى بيت المقدس \_ ؟!.

ثم من أين لهم بإبراهيم الخليل وإسماعيل المَهَا ؟ أين لهم بالبنّاء، فالبيت هو بيت الله، والله هو الذي يختار لبيته البنّاء، وليس عبد الملك بن مروان أو جلاوزته.

ومن هنا: تجدهم سكارى حيارى، فليس من الوصول إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام من سبيل، وأنى لهم بالذبيح؟!.

بمعنى: أنهم الآن بحاجة إلى بنّاء يختاره الله ويرتضيه لبيته، ويحتاجون إلى (قربان) يتقبله الله كما قدم إبراهيم ولده إسماعيل المبيئ اللبيت الحرام، قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعَتُ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾(١).

وهذا يعني: أن يكون البنَّاء والذبيح من:

﴿ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾(٢).

أي: من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكيف ستقام الصلاة والبيت قد هدم؟!.

سنقدم لك أيها القارئ الكريم جواب ذلك، كي توقن بأن الله حفظ البيت الحرام بصاحب تربة كربلاء.

والإجابة على ذلك نجدها في الروايات الآتية:

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

ألف \_ روى الشيخ النوري والعلامة المجلسي (رحمهما الله): «إنّ الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلته عبد الله بن الزبير ثم عمروها، فلما أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسود فكلما نصبه عالم من علمائهم أو قاض من قضاتهم، أو زاهد من زهادهم يتزلزل ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه فجاء علي بن الحسين اليسلم وأخذه من أيديهم وسمى الله ونصبه فاستقر في مكانه، وكبر الناس (۱).

ولاشتهار الحادثة بين الناس وانشغالهم بها فقد تناولوها في أشعارهم كي يكون الشعر شاهداً آخر يضاف إلى التاريخ والحديث والسيرة.

ومن عجيب حكمة الله أن يدلل عليها الفرزدق وهو شاعر البلاط الأموي في قصيدة ميمية فكانت أبياته صاعقة صكت مسامع عبد الملك بن مروان حينما ارتجل بمحضره، ووجهاء أهل الشام مجيباً على سؤاله عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قائلاً: (من هذا)؟! فارتجل وهو ملهم بجميل العبارة وبديع البيان، قائلاً:

والبيت يعرف ه والحل والحرمُ
هذا النقي التقي الطاهرُ العلمُ
بجدهِ أنبياءُ الله قد خُتموا

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
هذا ابن خير عباد الله كلهم
هذا ابنُ فاطمةٍ إن كنتَ جاهلهُ

\_ إلى أن يقول في حادثة بناء البيت ووضع الحجر في موضعه:

يكاد يمسكه عرفان راحته 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم (٢)

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ج٩، ص ٣٢٨، برقم ١١٠١٥ ـ ٨؛ البحار للمجلسي: ج٤٦، ص٣٢.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق: ج ۲، ص ۲۳۸؛ الاختصاص للمفيد: ص ۱۹۱؛ الإرشاد للمفيد: ج ۲، ص ۱۹۱، ورجال ص ۱۵۱. مستدرك الوسائل: ج ۱۰، ص ۳۹۶. الخرائج للراوندي: ج ۱، ص ۲٦۷. رجال الكشي: ص ۱۳۰؛ الصراط المستقيم ج ۲، ص ۱۸۱؛ كشف الغمة للاربلي: ج ۲، ص ٤٤. المناقب لابن شهر: ج ٤، ص ۱٦٩.

والحادثة تظهر حقيقتين: أولاً: بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ الإسلام ومقدساته. ثانياً: وبهم يرتضي الله الأعمال ويتقبلها.

فمن سلك غير مسلكهم غوى، ومن تخلف عنهم هوى في وادٍ سحيق، فإذا لم يرتض رب البيت من عبّاد المسلمين، وفقهائهم، وزهادهم، نصب الحجر الأسود في موضعه. فكيف يرتضي منهم الآراء والفتاوى في شرعه.

إذن: بالحسين بن علي بن أبي طالب المنظم وهو ذبيح آل محمد لرب البيت حفظ بيت الله من أيدي الطواغيت، وبه تحققت دعوة جده إبراهيم الخليل عليه السلام.

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾(١).

وبتربته يعفر الجبين، وتتزين مساجد المصلين، وعلى رمضائها ثبتت ركائز الدين، لتشهد هذه التربة أزكى القرابين لرب العالمين، حيث تكفلت عقيلة الطالبيين بتقديمه في ساحة القدس الإلهي. واضعة يدها تحت بدنه قائلة بصوت انمزجت به الآهات والأنين ويعلوه التضرع واليقين:

«اللهم تقبل منا هذا القربان»

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴿ فَانَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ فَ قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّهُ يَأ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَ هَنَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُوُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (٣). ف: ﴿ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) مقتل الإمام الحسين عليت المقرم: ص ٣٢٢، نقلاً عن الكبريت الأحمر: ج٣، ص١٣؛ السيدة زينب للقريشي: ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: من ١٠٣ إلى ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآية: ١٣٠.

ولأجل هذا وغيره من الأدوار لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث القدسي الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام في سر تفضيل أرض كربلاء على أرض مكة:

«ولولا من ضمنته كربلاء لما خلقتك، ولا خلقت الذي افتخرت به فقري».

#### السألة الثالثة:

## إن كربلاء هي البقعة المباركة بجانب شاطئ الوادي الأيمن

ومن الأحاديث التي أظهرت الخصوصية المكانية لأرض كربلاء، حديث أخرجه الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، والعاملي، والقمي، والنوري (المالي).

واللفظ للشيخ الطوسي:

عن علي بن الحكم، عن مخرمة بن ربعي، قال: قال أبو عبد الله الصادق الشه : «شاطئُ الوادي الأيمن الدي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفراتُ، والبقعة المباركة هي كربلاء»(١).

وفي رواية:

«والشجرة هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم» .

<sup>(</sup>۱) التهذيب للطوسي على ، باب: فضل الكوفة ، ج ٦ ، ص ٣٨. وسائل الشيعة للعاملي: ج ١٤ ، ص ٣٨. وسائل الشيعة للعاملي: ج ١٠ ص ٤٠٥ برقم ١٩٤٦٧ ـ ٥ . ص ٤٠٥ برقم ١٩٤٦٧ ـ ٥ . المزار للشيخ المفيد: ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات للقمي: ص ١٠٩؛ مستدرك الوسائل: ج ١٧، ص ٢٣. البحار للمجلسي: ج١٧، ص ٤٩،

## إنها محل ولادة عيسى عليه السلام والربوة التي التجأت إليها مريم ﷺ

أخرج الطوسي عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين البيالا ، في قوله: ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَ تُ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا ﴾ (١).

قال:

«خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام، ثم رجعت من ليلتها» (٢).

وفي رواية: عن أم سلمة (رضي الله عنها) حينما قتل الحسين عليه السلام، قامت فأخبرت بذلك!.

فقيل لها:

أنى علمت؟!.

قالت: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لي:

«إذا صار هذا دماً فاعلمي، أن ابني قد قتل؛ فكان كما قال. وقبره في البقعة المباركة والربوة التي هي ذات قرار ومعين بطف كربلاء بين نينوى والغاضرية من قرى النهرين» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>۲) التهذيب للشيخ الطوسي: ج 7، ص ٧٧، حديث ١٣٨ ــ ٩. البحار للمجلسي: ج ١٥، ص ٢١٧. الخصائص الفاطمية للكجوري: ج ١، ص ٢١٧. الخصائص الفاطمية للكجوري: ج ١، ص ٢٢١. المحداية الكبرى للخصيبي: ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة للطبرى: ص ٧٢؛ قصص الأنبياء للجزائرى: ٤٠٨.

# المسألة الخامسة: أنها الموضع الذي ردت فيه الشمس لعلي أمير المؤمنين السِّله،

من الكرامات التي أكرم الله بها أمير المؤمنين عليته كرامة رد الشمس بعد غروبها. والمتتبع للروايات والآثار الواردة عن العترة المشك وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه عليته عبد أن هذه الكرامة قد تكررت له \_ بأبي وأمي \_ مرات عدة.

منها: ما كان زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة منه لعلي عليه السلام بأن يخصه الله بهذه الكرامة والمنقبة، وقد شهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام على عليه السلام وخلق كثير. وكان هذا الحدث في المدينة (١).

ومنها ما كان في العراق وقد تكررت مرتين.

فالأولى: أوردها الشيخ الخصيبي (٢) \_ المتوفى سنة ٣٥٢ للهجرة النبوية المباركة في

<sup>(</sup>۱) راجع في حادثة رد الشمس لعلي عليه الكليني هم ، باب: إتيان المشاهد وقبور الشهداء، ج ٤، ص ٢٠٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق هم : ج ١، ص ٢٠٣، وج ٤ ص ٤٣٤؛ وسائل السيعة للحر العاملي، باب: حكم الصلاة في أرض بابل، ج ٥، ص ١٨١؛ خاتمة المستدرك للميرزا النوري: ج ٤، ص ٩٤؛ الإرشاد للشيخ المفيد هم : ج ١، ص ١٦٣؛ الإحتجاج للطبرسي: ج ١، ص ١٦٦؛ المناقب لابن شهر: ج ٢، ص ١٤٣؛ مشكل الآثار للطنحاوي: ج ٢، ص ٣٨٨؛ فيض القدير للمناوي: ج ٥، ص ٤٤٤؛ السيرة النبوية للحلان: ج ٢، ص ٢٠١؛ مناقب الإمام علي عليه للخوارزمي: ص ٣٦؛ فرائد السمطين: ١/ ١٤٦ على النبوية للحلان: ج ٢، ص ٢٠٠١؛ تاريخ ابن عساكر، ترجمة الإمام علي عليه : ج ٢، ص ٢٨٨ و ج ٢، ص ٣٨٠ علي المناقب لابن المغازلي: ص ٩٨، حديث ١٤١؛ ينابيع المودة: ج ١، ص ٥١٥ و ج ٢، ص ٣٨٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن عبد الله الخصيبي الجنبلائي أو الجنبلائي، وكنيته: أبو عبد الله؛ نسبةً إلى جده الخصيب، أو اسم المنطقة التي ولد فيها، وأما الجنبلائي فنسبة إلى جنبلاء بالهمزة، بلدة بين واسط والكوفة.

كتابه الهداية الكبرى \_ قائلاً: (إن أمير المؤمنين عليه السلام سار بعسكره من النخيلة مغرباً حتى أتى نهر كربلاء، فمال إلى بقعة يتضوع منها المسك وقد جن عليه الليل مظلماً متعكراً ومعه نفر من أصحابه، وهم: محمد بن أبي بكر، والحارث الأعور الهمداني وقيس بن عبادة، ومالك الأشتر، وإبراهيم الحسن الأزدي، وهاشم المري.

قال ابن عبيد الله بن يزيد: فلما وقف في البقعة وترجل النفر معه وصلى ؛ قال لهم: «صلوا كما صليت ولكم على علم هذه البقعة».

فقالوا: يا أمير المؤمنين لك منن علينا بمعرفتها. فقال عليه السلام:

«هذه والله الربوة ذات قرار ومعين، التي ولد فيها عيسى عليه السلام، وفي موضع الدالي من ضفة الفرات غسلت مريم، واغتسلت، وهي البقعة المباركة التي نادى الله موسى من الشجرة، وهي محط ركاب من هذأ الله به جده رسول الله عليه وآله وسلم، وعزاه».

فبكوا وقالوا: هو سيدنا أبو عبد الله الحسين؟.

أما أقوال المؤرخين المعاصيرين له كثيرة، فهي بين متحامل عليه وحاقد، وبين محب ومخلص، وبين ملتزم في الصمت، منهم النجاشي، وابن الغضائري، وصاحب الخلاصة من المتحاملين عليه. وفي لسان الميزان ـ ترجم له الذهبي بقوله: أحد المصنفين في فقه الإمامية، روى عنه أبو العباس ابن عقدة وأثنى عليه وأطراه وامتدحه.

أما السيد محسن الأمين فقد قال في أعيانه: لوصح ما زعموا وما ذهبوا إليه ونسبوه له لما كان الأمير سيف الدولة المعروف والمشهور بصحة عقيدته الإسلامية وولائه للعترة الطاهرة وآل البيت الميلاد عليه وأتم به.

وأورد السيد الأمين: مؤلفات الخصيبي، وأورد كذلك أسماء من أتوا على ذكرها، ومحص تلك الأقوال والآراء المتعددة.

(الهداية: للخصيبي: مقدمة الكتاب إعداد مؤسسة البلاغ لسنة ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، بتصرف).

٥٠ .....الفصل الأول: الخصوصية المكانية للتربة الحسينية

قال لهم أمير المؤمنين عليه السلام:

«اخفضوا من أصواتكم فإنه وإخوانه في هذا السواد وما أحب أن يسمعوا فيحزنوا على الحسين؛ على أن الحسين قد علم وفهم ذلك كله، وأخبره به جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

ثم قبض قبضة من نشر دوحات كأنهن قضبان اللجين، فاشتمها ثم ردها في أيدينا وقال:

«لا تظنوا أنها من غزلان الدنيا، بل هي من غزلان الجنة، تعمر هذه البقعة وتؤنسها وتنثر فيها الطيب».

قال قيس بن سعد بن عبادة: كيف لنا بان نرسم هذه البقعة بأبصارنا، وهذا الليل بظلمته يمنعنا من ذلك؟.

فقال لهم:

«هذا عسكرنا حائر لا يهتدي طريقه».

فقال له محمد بن أبي بكر: يا مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فأين فضلك الكبير لا يدركنا؟.

فانفرد أمير المؤمنين عليه السلام بجانب من البقعة ، وصلى ركعتين ، ودعا بدعوات ، فإذا الشمس قد رجعت من مغربها فوقفت في كبد السماء ، فهلل العسكر وكبروا وخر أكثرهم سجداً لله ؛ ونظروا إلى البقعة وعرفوها وعلموا أين هي من الفرات ، وهي كربلاء ؛ ثم سار العسكر في الجادة وغربت الشمس (١).

إذن:

<sup>(</sup>١) الهداية الكبرى: ص ١٢١.

هذه جملة من الأحاديث الواردة عن العترة النبوية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتجلى فيها الخصوصية المكانية لتربة كربلاء.

وبدت من خلالها الحكمة في تفضيلها على أرض مكة ، بل على جميع بقاع الأرض ، وأن الله حفظ بمن تضمنته تربة كربلاء ، \_ وهو الإمام الحسين عليه السلام \_ شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

## المبحث الثالث: خصوصيتها العبادية

## المسألة الأولى: خصوصيتها بالدعاء

عندما نجد أن الله عز وجل قد جعل في هذا الكون سنة التفضيل في خلقه سواء كان بين الملائكة أو بين الأنبياء، والمرسلين والأوصياء على أو بين الأماكن والبقاع كد: كربلاء، ومكة، والمدينة، والكوفة، والنجف، والقدس، وغيرها من البقاع والأمكنة التي كرمها الله عز وجل؛ أو نلحظ هذا التكريم بزمان محدد كشهر رمضان وليلة القدر وغيرها.

فعندها يصبح الأمر بدهياً عند العقلاء أن يتخذوا هذه الأماكن والأزمنة محلاً يتقربون من خلالها إلى الله تعالى. فلو لم يكن هذا الموضع أو ذاك مرضياً عند الله لما أكرمه الله عز وجل وفضله على كثير من خلقه.

فكيف إذا وردت فيه نصوص تدل على هذا التخصيص.

وعليه: نجد للدعاء في كربلاء خصوصيةً في التقرب إلى الله تعالى ونيل رضاه.

وأن خير ما نستدل به على هذه العلاقة بين الدعاء والمكان \_ ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بهذا المورد.

٥٢ .....الفصل الأول: الخصوصية المكانية للتربة الحسينية

#### قال عليه السلام:

«وليصيرن الله كربلاء معقلاً ومقاماً تختلف فيه الملائكة والمؤمنون وليكونن لها شأن من الشأن، وليكونن فيها من البركات ما لو وقف ودعا ربه بدعوة لا عطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا ألف مرة».

ثم تنفس أبو عبد الله عليه السلام، وقال:

«يا مفضل إن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربلاء، فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت ولا تفتخري على كربلاء.

فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة.

وإنها الربوة التي أويت إليها مريم والمسيح.

وأنها الدالية (۱) التي غسل فيها رأس الحسين عليه السلام وحينما غسلت مريم عيسى عليه السلام واغتسلت من ولادتها.

وإنها خير بقعة عرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وقت غيبته.

وليكونن لشيعتنا خيرة إلى ظهور قائمنا عليه السلام» ...

والحديث يشير بوضوح إلى العلاقة بين الدعاء والمكان، والى أثر هذا المكان الذي خصه الله تعالى بالتفضيل والتكريم في استجابة الدعاء وقبوله.

ومن الأحاديث التي أشارت إلى العلاقة بين الدعاء وأرض كربلاء وحددت موضع الإجابة فيها حديث ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكشف فيه عن جملة من المميزات الخاصة بهذا الموضع.

<sup>(</sup>١) الدالية: الناعورة التي يديرها الماء، وكأنه يريد ماء الفرات.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للمجلسى: ج٥٣، ص١٢.

فعن طاووس اليماني، عن عبد الله بن عباس، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول:

«اللهم وال من والأهما وعاد من عاداهما».

ثم قال:

«يا ابن عباس كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فلا يجاب، ويستنصر فلا ينصر».

قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟.

قال \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_:

شرار أمتى، مالهم لا أنالهم الله شفاعتى.

ثم قال \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_:

يا ابن عباس من زاره عارفاً بحقه كتب له ثواب ألف حجة، وألف عمرة، ألا ومن زاره فكأنما زار الله، وحق الزائر على الله أن لا يعذبه بالنار، ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ولده.

قلت: يا رسول الله، فكم الأئمة بعدك؟.

قال \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_:

«بعدد حواري عيسى، وأسباط موسى، ونقباء بني اسرائيل».

قلت: يا رسول الله، فكم كانوا؟. قال \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_:

كانوا اثني عشر، والأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين فإذا انقضى الحسين فابنه علي، فإذا انقضى جعفر، فإذا انقضى جعفر، فإذا انقضى جعفر

فابنه موسى، فإذا انقضى موسى فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى علي فابنه الحسن، فإذا انقضى علي فابنه الحسن، فإذا انقضى الحسن فابنه الحجة.

قال ابن عباس: قلت، يا رسول الله أسامي لم أسمع بهن قط.

#### قال لى:

يا ابن عباس هم الأئمة بعدي وإن قهروا، أمناء معصومون، نجباء أخيار؛ ويا ابن عباس من أتى يوم القيامة عارفاً بحقهم أخذت بيده فأدخلته الجنة.

يا ابن عباس من أنكرهم، أو رد واحداً منهم، فكأنما قد أنكرني وردني، ومن أنكرني وردني فكأنما أنكر الله ورده.

يا ابن عباس سوف يأخذ الناس يميناً وشمالاً فإذا كان كذلك فاتبع علياً وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه ولا يفترقان حتى يردا على الحوض.

يا ابن عباس ولايتهم ولايتي وولايتي ولاية الله، وحربهم حربي وحربي حرب وحربي حرب الله، وسلمهم سلمي وسلمي سلم الله.

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُوْرَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِ مَ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ, وَلَوْ كَرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴾ (١) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأثر للخزار القمي: ص ١٧؛ وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٤٥٢؛ الصراط المستقيم للعاملي: ص ١٤٥؛ البحار للمجلسي: ج ٣٦، ص ٢٨٦؛ جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي: ج ١٢، ص ٣٩٨.

## المسألة الثانية: خصوصيتها بالعبادة

#### اتخاذ تربة كربلاء مسجدأ لله تعالى

لعل البعض من المسلمين يستوقفه أمر السجود على تربة كربلاء تحديداً دون غيرها من الأمكنة المقدسة أو عموم بقاع الأرض ؛ في حين أن الأصل هو الإطلاق في أمر السجود على التراب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (١).

فلماذا هذا التخصيص في تربة كربلاء؟

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي المرور بعدة نقاط:

#### أولاً: رمزية التربة الحسينية في دوام حياة المساجد

إنّ مما ثبت في سيرة العقلاء وعلى اختلاف معتقداتهم، وثقافاتهم، في شرق الأرض وغربها، أن يكون لديهم مقدسات أو حُرم، أو حصانات، وغيرها، من المفردات اللفظية التي تدل على معنى واحد وهو «الحياة».

بمعنى أوضح: كلما ظهرت رموز تمد الإنسانية بالحياة، كانت لهذه الرموز حرمة، ومقام، وشأن، وقداسة واعتبار؛ وكلما كان هذا الرمز أو ذاك أقدر في رفد الحياة الإنسانية بديمومية أطول وأكبر، كانت حرمته أعظم وأجل.

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم من هذا المنظار فإن قدسيته تنبع من كونه الأقدر على مد الإنسانية بالحياة على الأرض فهو ينظم وينقي جميع شؤون الإنسان، وما يرتبط به من نبات، وحيوان، وجماد ؛ ولذا فهو الأقدس.

<sup>(</sup>١) الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١، ص ٤٩٦؛ تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي: ج٢، ص١٧٣؛ المبسوط للسرخسي الحنفي: ج ١، ص ٢٠٨؛ المغني لابن قدامة: ج١، ص ٢٤٨.

ولأن القرآن هو شرع الله، فقد أصبح للقائمين على حمل هذه الشريعة قدسية أيضاً، وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» (١٠).

ولأنهم عدل القرآن صاروا الرافد الثاني الذي يرفد الإنسانية بالحياة.

ولأجل ديمومية الإنسان، وبقاء حياته الفكرية والروحية والبدنية قال صلى الله عليه وآله وسلم:

«أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي» . . .

كي لا تأتي أدوات الموت فتعطل الحياة على الأرض وتنشر الدمار وتهلك الحرث والنسل قال تعالى:

﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَٰثَ وَٱللَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِيَا شَسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ (٣).

ولو نظرنا إلى المعتقدات الدينية، أو رموز الحضارة الإنسانية، نجد هذا المعنى يتجسد عند تلك الرموز حسبما يرون من عناصر تتوفر فيها القدرة على حفظ الحياة ودوامها.

فمنهم من يرى: أنَّ الأنهار هي منبع الحياة، ومنهم من يرى الشجرة، ومنهم من يرى الشمس، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) المبسوط للسرخسي: ج ۱٦، ص ٦٩؛ نيل الأوطار للشوكاني: ج ٢، ص٣٢٨؛ الكافي للكليني: ج ١، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ج٧، ص١٢٢؛ مسند أحمد: ج٤، ص٣٦٧؛ فضائل الصحابة للنسائي: ص٢٢. (٣) سورة البقرة، الآيات: ٢٠٠٤.

فكل رمزٍ من هذه الرموز كانت له قدسية عند الرائي لهذه الآثار الحياتية، وهذا كله من منظار قدسية الأشياء وحرمتها، لا من منظور الخالقية والعبودية لله عز وجل وتوحيده.

ومن هنا: اكتسب كثير من الأماكن قدسيتها من كونها موضعاً ينبع منه الحياة، فالجامعات في مختلف الثقافات والبقاع لها حرمة لأنها ترفد الإنسانية بالحياة وهو العلم وتدريسه، ولأجله سميت باحة الجامعة بـ«الحرم الجامعي». فهل كان الحرم الجامعي قد اكتسب هذه الحرمة من كونه موضعاً للحج، أو الصوم، أو الصلاة، أم لكونه رمزاً وموضعاً ينطلق منه حياة الفكر، وحياة الروح، وحياة البدن؛ وكل أقسام الحياة على الأرض، بل وخارج الأرض، وهو ما دأبت عليه الوكالات الفضائية فكل العاملين فيها تبحث عن الحياة في الكواكب الأخرى.

ولذلك: يتجسد هذا المعنى في ساحة الجندي المجهول، وساحات مختلف العواصم التي تزينت بالنصب التذكارية للثورات، والثوار، والمفكرين، والمبدعين، الذين أسسوا للحضارة وكانوا أحد مكوناتها.

وعليه: كيف لا تكون ساحة الطف في كربلاء حرماً نبع منه رافد من روافد الحياة، وكيف لا يكون «الحرم الحسيني» بأعظم من «الحرم الجامعي» وقد تجسدت فيه القيم الإنسانية بشخوص تلك الرموز وإمامهم عليه السلام في العدل والحرية والإباء، والإيثار، والحمية، والشجاعة، والعفة، وعلو النفس، والتضحية، والعزة، والثبات على المبدأ، وإصلاح الأمة، وهو القائل ـ بأبي وأمي ـ:

«إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمةِ جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» (١).

<sup>(</sup>١) مقتل السيد المقرم هيه: ص ١٣٩، نقلاً عن: مقتل الخوارزمي: ج ١، ص١٨٨، فصل ٩، مقتل العوالم: ص ٥٤.

وهل يكون الإصلاح إلا برفع عوامل الموت التي دبت في الأمة كالجهل، والفقر، والمرض والشؤم، والانحطاط، والفساد، والظلم، والجور، وإلغاء الآخر، وكبت الحريات، والاضطهاد، فكل هذه العوامل والرموز التي تنشر الموت تم دفعها بالأسس والثوابت التي سنها الإمام الحسين عليه السلام على ساحة الطف.

بل سنّها قبل أن يصل إلى أرض كربلاء، وهو في الطريق يلتفت إلى أصحابه وأهل بيته الله عليه وآله وسلم، كيف دب الموت في أوصالها.

فقال، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر جده فصلى عليه:

«أنه قد نزل بنا ما قد ترون، وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها صبابة ألا كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، والى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً فاني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما» (۱).

ولذا:

جدد الحياة في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، باستشهاده، وأصحابه وأولاده، وطفله الرضيع ذي ستة الأشهر وهو يرفرف بين يديه مذبوحاً؛ فسلام الله عليهم أجمعين.

فكان موته حياة لا تموت؟ لأن فيها قيم السماء والحق.

وكانت حياته موتاً لرموز الظلم والجهل والباطل.

<sup>(</sup>١) اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس: ص ٤٨؛ البحار: ج ٤٤، ص ٣٨١؛ المجالس الفاخرة للسيد شرف الدين: ص ٢٢٦؛ إبصار العين للسماوى: ص ٣٠.

#### ومن هنا:

حُملت تربة كربلاء لمساجد المسلمين، لأن فيها حياة تلك المساجد، وفيها تتبلور تلك النصب التذكارية للقيم والحضارة الإنسانية.

أما لِمَاذا يسجد عليها المسلمون من المنظور الفقهي؟ فنكتفي في الإجابة عليه بذكر ثلاثة أقوال لفقهاء الطائفة أعزها الله وهي كما يلي:

## ثانياً: السجود على التربة الحسينية في المنظور الشرعي

وهنا نشد الرحال بادئ بدء إلى مدرسة العلامة الأميني (طيب الله ثراه) الذي أتحف الحضارة الإسلامية برائعة «الغدير» وخصص قسماً من أبحاثه في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، فحاضر ببعض منها في سوريا تحت عنوان: (سيرتنا وسنتنا) تناول فيها البحث في عناوين فقهية، وعقائدية، فكان مما خص بالبحث مسألة السجود على التربة الحسينية أعزها الله.

فقال عِن ، وتحت عنوان ؛ السجدة على تربة كربلاء:

إنّ الغاية المتوخاه من اتخاذ الشيعة تربة كربلاء مسجداً، إنما هي تستند إلى أصلين قويين وتتوقف على أمرين قيمين.

### أولهما:

استحسان اتخاذ المصلي لنفسه تربة طاهرة طيبة يتيقن بطهارتها، من أيّ أرض أخذت ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلها في ذلك شرع سواء سواسية، لا امتياز لإحداهن على الأخرى في جواز السجود عليها، وان هو إلاّ كرعاية المصلي طهارة جسده، وملبسه، ومصلاه، يتخذ المسلم لنفسه صعيداً طيباً يسجد عليه في حله وترحاله، وفي حضره وسفره.

ولاسيما، أنَّ الثقة بطهارة كل أرض يحل بها، ويتخذها مسجداً لا تتأتى له في كل موضع من المدن، والرساتيق، والفنادق، والساحات، ومحال المسافرين ومحطات وسائل السير والسفر، ومهابط فئات الركاب، ومنازل الغرباء؛ أنى له ذلك وقد يحل بها كل إنسان من الفئة المسلمة وغيرها، ومن أخلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترثون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسة.

فأي مانع من أن يستحيط الإنسان المسلم في دينه، ويتخذ معه تربة طاهرة يطمئن بها وبطهارتها يسجد عليها لدى صلاته، حذراً من السجدة على الرجاسة والنجاسة والأوساخ التي لا يتقرب بها إلى الله قط، ولا تجوز السنة السجود عليها، ولا يقبله العقل السليم، بعد ذلك التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلي ولباسه، والنهي عن الصلاة في مواطن منها: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق والحمام، ومعاطن الإبل، والأمر بتطهير المساجد وتطييبها.

وكانت هذه النظرية الصائبة القيمة الدينية كانت متخذة لدى الورع من فقهاء السلف في القرون الأولى، وأخذاً بهذه الحيطة المستحسنة جداً كان التابعي الفقيه الكبير، الثقة العظيم المتفق عليه «مسروق بن الأجدع» (١) يأخذ في أسفاره لبنة يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ الثقة إمام السنة ومسندها في وقته أبو بكر بن أبي شيبة في

<sup>(</sup>۱) مسروق بن الأجدع بن عبد الرحمن بن مالك الهمداني أبو عائشة المتوفى سنة ٦٢ تابعي من رجال الصحاح الست، يروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام. كان في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة، وقال حين حضره الموت كما جاء في طبقات ابن سعد: اللهم لا أموت على أمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر.

أنظر في ترجمته تاريخ البخاري الكبير: ج ٤، قسم ٢، ص ٣٥، طبقات ابن سعد: ج ٦، ص ٥٠ ـ ٥٦. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ج ٤، مقسم ١: ص ٣٩٦. تهذيب التهذيب: ج ١، ص ١٧٦.

كتابه «المصنف» في المجلد الثاني في باب: من كان يحمل في السفينة شيئاً يسجد عليه، فأخرج بإسنادين: أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.

هذا هو الأصل الأول لدى الشيعة وله سابقة قدم منذ يوم الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان وأما الأصل الثاني:

فإن قاعدة الاعتبار المطردة تقتضي التفاضل بين الأراضي، بعضها على بعض، وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا أمر طبيعي عقلي متسالم عليه، مطرّد بين الأمم طراً، لدى الحكومات والسلطات والملوك العالمية برمتهم ؛ إذ بالإضافات والنسب تقبل الأراضي والأماكن والبقاع خاصة ومزيّة، بها تجري عليها مقرّرات، وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدي والصفح عنها.

ألا ترى أنّ المستقلات والساحات والقاعات والدور والدوائر الرسمية المضافة إلى الحكومات، وبالأخص ما ينسب منها إلى البلاط الملكي، ويعرف باسم عاهل البلاد وشخصه، لها شأن خاص، وحكم ينفرد بها يجب على الشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون.

فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأراضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة إلى الله تعالى فإن لها شؤوناً خاصة وأحكاماً وطقوساً، ولوازم وروابط لامناص ولابد لمن أسلم وجهه لله من أن يراعيها، ويراقبها، ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والإسلام من القيام بواجبها والتحفظ عليها، والأخذ بها.

فبهذا الاعتبار المطرد العام المتسالم عليه انتزع للكعبة حكمها الخاص، وللحرم شأن يخص به، وللمسجدين الشريفين: جامع مكة والمدينة أحكامهما الخاصة بهما، وللمساجد العامة والمعابد والصوامع والبيع التي يذكر فيها اسم الله، في الحرمة والكراهة، والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها، والنهي

عن بيعها نهياً باتاً نهائياً من دون تصوّر أي مسوغ لذلك قط خلاف بقية الأوقاف الأهلية العامة التي لها صور مسوغة لبيعها وتبديلها بالأحسن، إلى أحكام وحدود أخرى منتزعة من اعتبار الإضافة إلى ملك الملوك رب العالمين (۱).

## قول العلامة المرجع الديني الشيخ كاشف الغطاء (طيب الله ثراه)

قال العلامة كاشف الغطاء على في كتابه «الأرض والتربة الحسينية» في بيان حكمة إيجاب السجود على الأرض واستحباب السجود على التربة الشريفة:

«ولعل السر في إلزام الشيعة الإمامية (استحباباً) بالسجود على التربة الحسينية، مضافاً إلى ما ورد في فضلها (إيعازاً إلى ما مرّ من الأحاديث) ومضافاً إلى أنها أسلم من حيث النظافة والنزاهة من السجود على سائر الأراضي وما يطرح عليها من الفرش والبواري والحصر الملونة والمملوءة غالباً من الغبار والميكروبات الكامنة فيها، مضافاً إلى كل ذلك فلعله من جهة الأغراض العالية والمقاصد السامية أن يتذكر المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام نفسه وآل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ وتحطيم الجور والفساد والظلم والاستبداد.

ولما كان السجود أعظم أركان الصلاة، وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال سجوده».

فإنه مناسب أن يتذكر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكية أولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحق وارتفعت أرواحهم إلى الملأ الأعلى ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع ويحتقر هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة ولعل هذا هو المقصود من أن السجود عليها تخرق الحجب السبعة من التراب إلى رب الأرباب(٢).

<sup>(</sup>١) سيرتنا وسنتنا للأميني على: ص ١٧٥ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الأرض والتربة الحسينية للعلامة كاشف الغطاء: ص ٢٤.

## قول العلامة المرجع الديني الكبير السيد أبي القاسم الغوئي (طيب الله ثراه)

قال عِشْهُ في معرض بيان قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾(١).

ودلالة هذه الآية الكريمة على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد، المساجد السبعة، وهي الأعضاء التي يضعها الإنسان على الأرض في سجوده وهذا هو الظاهر، ويدل عليه المأثور<sup>(۲)</sup>؛ وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود لنبي أو وصى، فضلاً عن غيرهما.

وأما ما ينسب إلى الشيعة الإمامية من أنهم يسجدون لقبور أئمتهم، فهو بهتان محض، ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وهو أحكم الحاكمين، ولقد أفرط بعضهم في الفرية، فنسب إليهم ما هو أدهى وأمض، وأدعى أنهم يأخذون التراب من قبور أئمتهم، فيسجدون له، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

وهذه كتب الشيعة: قديمها وحديثها مطبوعها ومخطوطها، وهي منتشرة في أرجاء العالم متفقة على تحريم السجود لغير الله، فمن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر تعمد البهت عليهم، وإما غافل لا يفرق بين السجود لشيء والسجود عليه.

والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية: من حجر أو مدر أو رمل أو تراب أو على نبات الأرض غير المأكول والملبوس، ويرون أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره، كما أن السجود على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها. وفي كل ذلك اتبعوا أئمة مذهبهم الأوصياء المعصومين ؛ ومع ذلك كيف تصح نسبة الشرك إليهم وانهم يسجدون لغير الله.

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: الوسائل، باب: حد القطع من أبواب حد السرقة: ج ٣، ص ٤٤٨.

والتربة الحسينية ليست إلا جزءاً من أرض الله الواسعة التي جعلها لنبيه مسجداً وطهوراً؛ ولكنها تربة ما أشرفها وأعظمها قدراً! حيث تضمنت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة؛ من فدى بنفسه ونفيسه ونفوس عشيرته وأصحابه في سبيل الدين وإحياء كلمة سيد المرسلين.

وقد وردت من الطريقين \_ السنة والشيعة \_ في فضل هذه التربة عدة روايات ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أوصيائه ما يدل على فضل هذه التربة ، أفليس من الحق أن يلازم المسلم هذه التربة ، ويسجد عليها في مواقع السجود؟!.

فإن في السجود عليها \_ بعد كونها مما يصح السجود عليه في نفسه \_ رمزاً وإشارة إلى أن ملازمها على منهاج صاحبها الذي قتل في سبيل الدين وإصلاح المسلمين (١).

#### ثـالثــاً: أفضلية السجود عليها

أما النقطة الثالثة في بيان الحكمة في اتخاذ التربة الحسينية موضعاً لسجود المصلي فهي لما ورد من أحاديث لها دلالة واضحة على أفضلية السجود عليها ؛ ومن هذه الروايات:

أ: أورد الشيخ الطوسي والمسياح، عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج خضراء فيها تربة أبي عبد الله \_ الحسين \_ عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صب على سجادته، وسجد عليه، ثم قال عليتها :

«إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه الله عليه المحجب السبعة» (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير البيان للسيد الخوئي (طيب الله ثراه): ص ٤٧٢ \_ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصباح للشيخ الطوسي عِشم: ص ٦٧٧، ط سنة ١٠٨٢.

ب: قال ابن بابويه المله قال عليه السلام، يعنى الصادق:

«السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبع؛ ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها»(۱).

إذن:

كيف لا يكون لهذه التربة والمكان الذي أخذت منه خصوصية خاصة في استجابة الدعاء وقبول الأعمال ورفعها والتقرب إلى الله تعالى، وقد حفت بها كل هذه الروايات والمزايا والمفاضلة.

ولذلك:

ليس من الصدفة أن يتوجه الإمام الحسين عليه السلام من هذه البقعة المشرفة إلى الله عزوجل بالدعاء لله عز وجل وهي التي شرفها الله تعالى به فجعلها موضعاً يتقرب به المؤمنون إلى ربهم.

ولذا: لم يكن في سابق نهج الأولياء \_ أنبياء ورسلاً وأوصياء \_ على أن تقرب أحدهم إلى الله بجميع ما يتقرب إليه تعالى في يوم واحد، كالصوم، والصلاة، والزكاة، والتصدق بجميع ما يملك، وتقديم الولد، والأخوة و الأرحام، والأصحاب، والنفس في سبيل الله.

كل ذلك وغيره مما لا نعلمه قدمه الإمام الحسين عليه السلام في مكان واحد وهو أرض كربلاء وفي زمان محدد وهو يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۱، ص ۲۸۸؛ وسائل الشيعة: ج ۳، ص ۲۰۷؛ الذكرى للشهيد الأول: ج ۳، ص ۱۵۳، رسائل الكركي: ص ۹۸، الحدائق الناظرة: ج ۸، ص ۵۲۵؛ جواهر الكلام للجواهري: ج ۸، ص ٤٣٧.

# المبحث الرابع: الخصوصية المكانية لتربة كربلاء في الأدب العربي

لم يشأ بعض الأدباء أن تمر أمام ناظرهم كربلاء دون أن يسطروا روائعهم في هذا الفن الذي يلاصق النفس ويجلو القلب، ويسحر الروح حسبما تميل إلى ضروبه الأذواق. فمن النشر ما نقشه العقاد على صفحات الأدب العربي لتحاكي الزمن والنفوس عن تلكم التربة التي لازمت الدهر فهي باقية ببقائه، حاكية لأجياله عن صروح القيم التي نزلت من السماء فكانت بحق بوصلةً تدل الإنسان إلى إنسانيته.

## المسألة الأولى: ما ورد فيها تثراً

يقول العقاد عن خصوصية أرض كربلاء: «فهي اليوم حرم يزوره المسلمون للعبرة، والذكرى، ويزوره غير المسلمين للنظرة والمشاهدة. ولكنها لو أعطيت حقها من التنويه والتخليد لحق لها أن تصبح مزاراً لكل آدمي يعرف لبني نوعه نصيباً من القداسة وحظاً من الفضيلة. لأننا لا نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقب أسمى، وألزم، لنوع الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء بعد مصرع الحسين الشيالية فيها» (۱).

## المسألة الثانية: ما ورد فيها شعراً

أما الشعر فبه يكتمل النصاب في رفد النفس بتلكم المعاني وهنا: نقتبس لونين من الشعر. الشعر الحر ومن فرسانه الشاعر: «معروف عبد المجيد»(٢) الذي رمي في ساحة

<sup>(</sup>١) السجود مفهومة وآدابه، إعداد مركز الرسالة: ص ٩٣، نقلاً عن: أبو الشهداء لعباس محمود العقاد: ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وهو الأستاذ معروف عبد المجيد محمد، من مواليد عام ١٩٥٢م في مدينة القليوبية بمصر. درس الآداب

كربلاء من قوس ديوانه «بلون الغار» سهاماً عدة كان منها «مناحة الرؤوس المسافرة»:

كربلاء... كربلاء

يا عبرة الأرض وشهقة السماء

ومئذنة العرش ومبكى الأنبياء

ومحط المعجزات الخارقة

حيث يعبق أريج الورد المدماة

المدلاة

من عرى قلوب الوالهين

أية ذكرى تلك موجعة وساحقة

ومشعلة وحارقة..!

وأي ماض لن يعود

وما كان ليعود

وأي خاطر كان ومر

كنشيد غجري

يخ حفل بربري وحشي

ثقل به دفتر الزمان

آه لك، ومنك..!!

آه لك أيها الجسد الملقى مجدلاً

على مسرح الفنون الجاهلية

بلا رأس، ولا خشبة

ولا نظارة، ولا نص..!

واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصر، والرومانية، وجامعتي زيورخ في سويسرا وغوتنغن في ألمانيا، يجيد عدداً من اللغات الحية والقديمة عمل في الترجمة والتدريس الجامعي اعتنق مذهب أهل البيت علي سنة ١٩٨٤م، صدر له: ١ \_ (أنا الحسين بن علي) «رواية»، ٢ \_ (معلقة على جدار الأهرام) «شعر»، ٣ \_ (أحجار لمن تهفو لها نفسي) «شعر»، ٤ \_ (وينصبون عندها سقيفة) «شعر» ٥ \_ بلون الغار.. بلون الغدير) «شعر». «فاطمة المعصومة، محمد على المعلم: هامش ص ١٩٦٠».

وآه منك أيها الرأس الدائر في مدن اليباب وضمائر الخراب أربعين يوماً أربعين جيلاً أربعين ادماً (١)

أما في باحة العروض فقد قطفنا لوناً يحاكي في ذراته الضوئية ذرات تراب كربلاء الحسينية. عن لسان سليل العترة المحمدية، وهو يرثي جده الحسين بن علي بن أبي الطالب الميالاً. قائلاً:

يا تربة الطف المقدسة التي حيث شراك فلاطفته سحابة واريبت روح الأنبياء وإنها أفلا بهم تنعى الملائكة من له أفلا بهم تنعى الملائكة من له وباك انطوى وبقية الله التي أم هل إلى نوح وأيبن نبيه أم هل إلى نوح وأيبن نبيه أم هل إلى موسى وأيب كايمه ولقد شوى بشراك والسبب الذي أم هل إلى موسى وأيبن كليمه ولقد توارى فيك والنار التي ولقد توارى فيك والنار التي دفنوا النبوة وحيها وكتابها

هالوا على ابن محمد بو غاءها من كوثر الفردوس تحمل ماءها واريت من عين الرشاد ضياءها عقد الأله ولا هم ولاءها الحرحمن آدم كي يقيم عزاءها عرضت وعلم آدم أسماءها نوح فليسعد نوحها وبكاءها عصم السفينة مغرقا أعداءها موسى لكي وجداً يطيل نعاءها في الطور قد رفع الالله سناءها حمل الأئمة كربها وبلاءها

إلى آخر قصيدته المائية وهو يستعرض فيها ما جرى على آل النبوة في كربلاء وما خصها الله من الفضل والكرامة.

<sup>(</sup>١) بلون الغار، بلون الغدير، لمعروف عبد المجيد: ص ٤٣، ط مركز الأبحاث العقائدية \_ قم.

<sup>(</sup>٢) ديوان السيد حيدر الحلي على: ج١، ص٢٥، بتحقيق على الخاقاني.

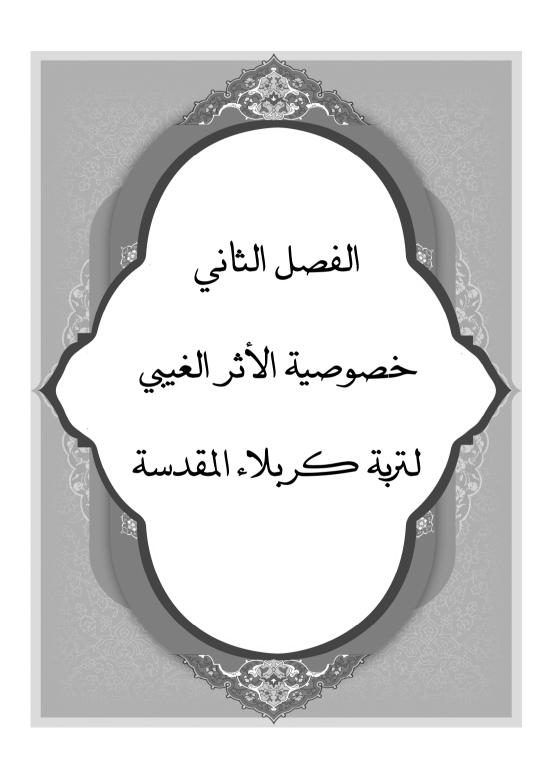

ومن الخصوصيات التي خصت بها التربة الحسينية \_ أعزها الله وزاد في شرفها \_ خصوصية الآثار الغيبية. فمنها ما كان قبل يوم عاشوراء، ومنها ما كان بعده.

بمعنى: أن الأثر الغيبي لتربة كربلاء وجد بشكل ملحوظ عند الناس بعد أن تشرفت باحتضان بدن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما الآثار التي كانت قبل يوم عاشوراء فقد اقتصرت على الخاصة من عباد الله تعالى، أي الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام أجمعين ؛ وقد مر بيان بعض منها ؛ من قبيل حمل جبرائيل عليه السلام (١) لتربة كربلاء وشمها وتقبيلها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يمزجها \_ بأبي وأمي \_ بدموع عينيه.

ومن قبيل: أنها حرم آمن قبل أن يخلق الله مكة، وأنها موضع الشجرة التي كلم الله منها الكليم عليه السلام، وهي محل ولادة عيسى، وهي التي مرّ بها عيسى عليه السلام والحواريون (٢)، ومرّ بها إبراهيم ونوح، وموضع مناجاة آدم وتلقيه الكلمات التي تاب الله عليه بها. وغير ذلك من الآثار الغيبية التي ظهرت للأنبياء والأولياء عليه بها.

<sup>(</sup>۱) راجع في حمل جبرائيل عليه لتربة كربلاء: المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ٣، ص ١٩٤، برقم ٤٨١٨. سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣، ص ٢٨٨ \_ ٢٨٩، حديث ٤٤؛ محمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ١٧٩؛ مقتل الحسين للخوارزمي: ج ١، ص ٢٣١؛ الفصول المهمة: ص ١٤٥. الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي: ص ٢٩٢، حديث ٢٨ و ٢٩ من الفصل الثالث؛ الخصائص الكبرى للسيوطي: ج ٢، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الخرائج للراوندي: ج ٣، ص ١١٤٣. مستدر سفينة البحار: ج ٧، ص ٦.

أما الأثر الغيبي الذي ظهر لكثير من الناس فبعض منه قد كشفه أوصياء خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض قد أخفي عن الناس، وبعض ظهر لأم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها).

وللوقوف عند هذه الآثار ومعرفتها فلابد أولاً أن نتعرف على الحكمة في حمل جبرائيل عليه السلام تربة كربلاء إلى المدينة وما ترتب على ذلك من آثار غيبية وتكوينية.

# المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرائيل عليه السلام تربت كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

## مقدمة تمهيدية

عالم الملائكة يختلف كلياً عن العوالم الأخرى التي تحيط بالإنسان، فهي فضلاً عن أنها ترتبط بجميع العوالم التي خلقها الله عزوجل الا أنها لا تشترك معها في شيء ؛ لا من حيث الماهية، ولا من حيث التكاليف الشرعية.

فالملائكة هي التي تنقل هذه الأرزاق إلى جميع العوالم لكن رزقها يختلف عن أرزاق هذه العوالم التي خلقها الله عزوجل، فرزقها وحياتها وقوامها ذكر الله عزوجل وتسبيحه.

وتقوم الملائكة بجميع الأمور التي ترتبط بهذا الخلق الذي تراه العين، سواء بواسطة الأجهزة الحديثة، أو بدون واسطة، فهذا كله من قبيل الخلق المعلوم، أما غير المعلوم فلا يعلمه إلا الله عزوجل لقوله تعالى:

﴿وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُـلُمُونَ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨.

المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرانيل عليه السلام تربة كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم....٧٧

ولعلة وجود هذه العوالم المتعددة للخلق، كانت الملائكة هي المخصوصة بقوله تعالى:

# ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا ﴾ (١).

فبإذن الله عزوجل، ومشيئته تصل بالأمر الإلهي إلى جميع خلقه، سواء كان رزقاً، أو موتاً، أو حياةً، أو بلاءً، أو مرضاً، أو شفاءً، أو غيرها، مما يعسر حصرها.

فالخلق لا يعلمه إلا الله واحتياجاته إلى مولاه لا تنتهي ؛ ولذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه للملائكة عليم أنه قال :

«ثم فتق ما بين السموات العلى، فملأهن أطواراً من ملائكته: منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون، وصافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولا فترة الأبدان، ولا غفلة النسيان.

ومنهم أمناء على وحيه وألسنته إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده، والسدّنة لأبواب جنانه.

ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتفاهم، ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة، لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالإمكان ولا يشيرون إليه بالنظائر» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، الخطبة: ١.

### وعنه عليه السلام في صفة الملائكة:

«وأنشأهم على صور مختلفات، وأقدار متفاوتات، أولي أجنحة، تسبح جلال عزته، لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه. ومنهم من هو في خلق الغمام الدلح، وفي عظم الجبال الشمخ، وفي فترة الظلام الأيهم ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى، فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء، وتحتها ريح هفافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية، قد استفرغتهم إشغال عبادته» (۱).

## وفي كثرتهم قال عليه السلام:

«ليس في أطباق السماء موضع أهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع حافد، يـزدادون على طول الطاعة بربهم علماً وترداد عزة ربهم في قلوبهم عظما» (٢).

### وقال الصادق عليه السلام:

«والدي نفسي بيده لملائكة الله في السموات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقدسه، ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها» (٣).

ولهذا الغرض جعلت هناك تكاليف ومهام وخواص ومقامات للملائكة تتناسب مع حيثية الأمر الذي كلفت به. فهذا أو لاً.

وثانياً: أنَّ الملائكة مجبولة على الأمر الإلهي في كل ما يصدر عنها من فعل أو أمر ؛ فهم:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، الخطبة: ٩١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، الخطبة: ٩١.

<sup>(</sup>٣) البحار: ج ٥٩، ص ١٧٦، ح ٧.

المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرانيل عليه السلام تربة كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.... ٧٥

# ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم إِأْمُرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

وهذا يعني: أن حمل جبرائيل عليه السلام لتربة كربلاء، وفي رواية ثانية حَملَها ملك القطر، أي ميكائيل عليه السلام وفي رواية ثالثة أن ملكاً آخر غيرهما عليه السلام وفي رواية ثالثة أن ملكاً آخر غيرهما عليه السلام وفي يد رسول الله لم يكن من فراغ وإنما هذا الفعل انبثق عن حكمة بالغة لارتباطه بالركائز التالية.

١ ـ أنه بأمر الله عزوجل.

٢ \_ اختيار الحامل والناقل لهذه التربة وهو جبرائيل وميكائيل المهلكا وما يترتب على اختيار هؤلاء الرسل دونما غيرهما من الملائكة.

٣ ـ المرسل إليه، وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم.

٤ \_ الرسالة ، وهي: تربة كربلاء التي يقتل عليها سيد شباب أهل الجنة عليته.

بمعنى: أصبحت عندنا ثلاث ركائز «المُرسِلْ، والرسول، والمرسَلْ إليه».

فماذا ترتب على هذه الرسالة من آثار؟ بمعنى آخر: إن هذه الرسالة قد مرت بعوالم ثلاثة عالم الأمر الإلهي، عالم الملائكة المقربين، عالم النبوة والرسالة. فما هي الآثار الغيبية التي علقت بهذه التربة؟ وما هي الآثار الصادرة عنها؟.

كي نتعرف على هذه الآثار الغيبية التي علقت بتربة كربلاء في أثناء مرورها بهذه العوالم الثلاثة «عالم الأمر الإلهي، عالم الأمين على الوحي، وهو روح القدس، أي: جبرائيل عليه السلام، وعالم مقام خاتم النبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم». فلابد من التعرف على هذه العوالم، كي نعلم ما هي الآثار.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٧.

بمعنى: إذا كان الإنسان قد تلقى رسالة من ملك أو رئيس دولة والحامل للرسالة هو الأمين على البلاط الملكي، أو الأمين على ديوان الرئاسة، والمرسل إليه حبيب هذا الملك أو الرئيس، فعندها كيف سيكون مقام وشأن هذه الرسالة، وما هي الآثار التي ترتبت عليها؟! أو التي ستصدر عنها؟!.

فالعالم الأول: هو عالم الأمر الإلهي أي: أن الله تعالى أوحى إلى جبرائيل بحمل التربة المقدسة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

والعالم الثاني: هو مقام أمين الوحي وروح القدس عليه السلام، وفيه يقول الإمام زين العابدين في صلواته على حملة العرش والملائكة المقربين:

«وجبرائيل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك، المقرب عندك» (١).

وفي هذه الكلمات معان جمّة ومقامات عظيمة سنعرض لها إن شاء الله تعالى. أولاً: كونه عليه السلام الأمين على الوحي فقد فضل على الملائكة بخصائص وقوى انطوت تحت هذه الرتبة فكان منها أنه عليه السلام «روح القدس».

وهذه الرتبة متكونة من جمع قوتين، الأولى هي: (الروح)؛ والثانية هي: (القدس).

و(القدس) هو: الطهر، ويقال: القدوس، فعول من القدس، وهو الطهارة.

وقال الأزهري: لم يجئ في صفات الله تعالى غير القدوس، وهو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، وقال ابن الكلبى: القدوس: الطاهر (٢).

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية: دعاء رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور: ج ٦، ص ١٦٨.

المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرانيل عليه السلام تربة كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم....٧٧

وهذا يدل على أن المعنى المراد من (روح القدس)، هو: روح الطهر. وإن لهذا المقام المتكون من قوتين هما (الروح) و(الطهر) آثاراً عظيمة يمكن معرفتها من خلال المعاني المتعددة لمفهوم الروح ومفهوم الطهر.

أما معنى (الروح) فيمكن الوصول إليه من خلال القرائن الآتية:

أ\_ (روح) الشيء: قوامه وديموميته (١)، أي: أنه عليه السلام أعطي قوام الطهر وديموميته.

ب\_وله معنى آخر: وهو الجوهر أو اللب، ف(روح الخل): أي جوهره وخلاصته.

ج \_ والروح ، هي: النفس ، وهو ما عرف عند أهل الرياضات الروحية والأوراد بالامتناع عن الأطعمة التي يكون مصدرها «الحيوان» وعرفت بـ «كل ذي روح» ، أي: الأطعمة التي يكون منشؤها النفس الحيوانية.

وأما معنى (الطهر) فيمكن الوصول إليه من خلال القرائن الآتية:

قد مر بيان معنى القدوس بأنه نفي النواقص ؛ والنقص له مسبب رئيس وهو الموت، فنقص عمر الإنسان يعني تعجيل الموت، ونقص الأغصان الخضراء في الشجرة يعني الموت والذبول، ونقص الخلايا في جسم الإنسان يعني موتها وعدم تجددها بأخرى حبّة، وهكذا.

ومن هنا:

يكون معنى الطهر: هو نفي الموت، وخير مثال يقرب المعنى هو عمل الطبيب في علاج المريض فالطبيب المعالج أو المداوي يستخدم نوعين من قوة الطهر.

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور: ج ٢، ص ٤٦٣، وهو قول ابن الأثير.

ا \_ المعنى الأول: هو استخدام (المطهرات)، أي: التعقيم؛ وهو منع عوامل الموت للخلية ومسبباته أي قتل الجراثيم، وهو يعنى: نفى الموت عن الخلية الحية.

٢ ــ المعنى الثاني: هو استخدام (المضادات الحيوية)، أي: الأنتوبايتك، وهو مادة كيميائية تساعد الخلية على الحياة أو هو: تزويد الخلية بقوة خارجية تعيد لها الحياة وتدفع عنها الموت.

ومن هذه المعاني للكلمتين يمكن استخراج معنى جامع وهو: أن جبرائيل عليه السلام قد من الله عليه بـ(روح الحياة، وجوهرها وقوامها وديموميتها) وبمعنى آخر هو: (أنه عليه السلام مكنه الله عزوجل بقوة (حياة الحياة).

لأن الروح (حياة)، والطهر (حياة) والسر في هذا المقام هو لكونه الأمين على الوحي؛ «والوحي سمي روحاً لأنه حياة من موت الكفر، فصار بحياته للناس كالروح الذي يحيا به جسد الإنسان» (١)؛ والى هذه المعاني أشار الإمام زين العابدين عليه السلام في صلاته على حملة العرش والملائكة المقربين.

فضلاً عن ذلك فهذه حقيقة قرآنية بينها الله تعالى في محكم كتابه، في قضية السامري وعجله الذي أخرجه للناس وهو مصنوع من حلي بني إسرائيل فألقى عليه السامري تراباً كان قد قبضه من أثر حافر فرس جبرائيل عليه السلام فكان لهذه الذرات قدرة في بث الحياة في هذا الجماد فإذا للعجل صوت يسمعه بنو إسرائيل فضل من ضل منهم، وافتتن به خلق كثير وقد انقلبوا على أعقابهم.

فلاحظ هذه الحقيقة القرآنية في سؤال موسى عليه السلام للسامري عن سبب إقدامه على فتنة الناس:

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور: ج ٢، ص ٤٦٣، وهو قول ابن الأثير.

المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرانيل عليه السلام تربة كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.... ٧٩

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي أَنْ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَاضَتُ قَالَ فَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَاضَتُ قَبَضَتُ قَبَضَتَ مِنَ أَثُو الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴾(١).

وهنا: يعرض القرآن حقيقة ما خص الله تعالى به الروح الأمين أو روح القدس من خصائص كونية تجسدت للناس من خلال تلك الذرات التي قبضها السامري من أثر حافر فرس جبرائيل عليه السلام، وهو قوله تعالى:

# ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴿(٢).

فكانت هذه القبضة قد تأثرت بخصائص كونية اكتسبتها من هذه الملامسة وأصبحت لها القدرة على نقل هذا الأثر إلى غيرها من الأشياء ؛ فإذا ﴿لَّهُ حُوَارٌ ﴾(٣)، (٤).

فكيف إذا كان روح القدس عليه هو الذي يحمل هذه التربة؟!. والجواب: إن هذه التربة الكربلائية قد اكتسبت بإذن الله تعالى من خصائص قوة الروح، وخصائص قوة الطهر، فكانت لها تأثيرات غيبية بينتها العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين من خلال ذكرهم لآثار هذه التربة دون بيان المؤثر والمسبب لهذه الآثار الكونية.

وهنا سؤال آخر في غاية الأهمية: وهو إذا كانت التربة المقدسة عندما من الله عليها بروح القدس فكان حاملاً لها وناقلاً إيّاها إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ليمزجها بدموع عينيه، فماذا اكتسبت؟. وهنا: وقفة قصيرة لكي لا نتهم بالغلو. فنجيب على هذا السؤال من طريقين:

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) (الخوار): هو الصوت الذي بصورة البقر عند الصياح. مجمع البحرين: ج٣، ص٢٩٣.

٨٠ .....الفصل الثاني: خصوصية الأثر الغيبي لتبية كربلاء المقدسة

### الطريق الأول

كان دليلنا في السير فيه هو القرآن ؛ والقرآن يخبر المسلمين ويبين لهم رتبة أهل البيت المسلمين ويبين لهم رتبة أهل البيت المسلمين ومقامهم من خلال آيات عدة ، ولكن آية التطهير (١) هي التي تناسب هذا المقام.

بمعنى أن الله تعالى جعل جبرائيل هو (الروح الأمين) أو (روح القدس)، أي (روح الطهر)، والله عزوجل جعل كذلك أهل البيت عليه مطهرين بمعنى: أن التربة الحسينية حملت بيد روح الطهر لتوضع عند المطهرين من الرجس وبين خصائص روح الطهر وآثاره وخصائص سيد الأنبياء المطهر تطهيراً وآثاره، بينها خصائص علقت بهذه التربة المقدسة، فالله تعالى هو الذى:

﴿ يُرِيدُ ﴾ ، ﴿ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ ﴾ ، ﴿ وَيُطَهِّرُ أَوْ ﴾ ، ﴿ تَطْهِيرًا ﴾ .

### الطريق الثاني

العقل يسأل قائلاً: إذا كان جبرائيل عليه السلام قد ميزه الله بهذه المزايا، فهو من حيث الرتبة يتشرف بخدمة حبيب الله وسيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا يدل على أن للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص والمقامات ما لا يمكن أن يصل إليها جبرائيل أو غيره من الخلق أجمعين سواء أكانوا من الملائكة المقربين أم من الأنبياء والمرسلين.

وعليه ؛

فحمل التربة المقدسة من كربلاء إلى المدينة لا لكي يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط ؛ وإنما لتأخذ من سيد الكونين ما أخذت من روح القدس.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرانيل عليه السلام تربة كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.... ٨١

وإلا يمكن أن يراها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهي في محلها دون أن تحمل اليه ليشمها، ويقبلها، ويمزجها بدموع عينيه؛ أي: أن الله تعالى أراد لهذه التربة أن تكتسب آثاراً تكوينية صادرة عن مقام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم (١).

وعندما نقول سيد الخلق، فهذا يعني: أن الله عز وجل قد أكرمه وفضله على جميع خلقه، وخصه بخصائص لم يرتق إليها عبدٌ من عباد الله.

ولما كان الله أكرم الأكرمين، فليس من فعل الكريم أن يفضّل ويكرّم مخلوقاً هو في المقام والرتبة دون حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل إن هذه الصفة الربانية تدل على الزيادة في العطاء لمن هو في مقام الحبيب، وهو عين فضل الكريم.

ولذا: لا يمكن أن ينال جبرائيل عليه السلام مزايا وخصائص لم ينلها حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولاً.

وثانياً: إن من الأنبياء عَلَيْكُ من قد من الله عليه بنعمة وهب الحياة وتطهير الأجسام من الموت، وهو الخضر عليه السلام حتى سمّي بهذا الاسم، فكان إذا جلس على جذع يابس اخضر ، وإذا وطئت قدماه الأرض اليابسة اعشوشبت واخضرت.

ثالثا: أما حال عيسى عليه السلام فأعظم بياناً في إحياء الموتى، وخلقه الطير، وإبرائه الأكمه والأبرص، قال جل شأنه:

﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَشَوْقَ بِإِذْ فِي ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) وهنا الحديث عن الآثار الغيبية وليس عن القدسية والشرافية والتفضيل، كأن تكون أرض كربلاء محل ولادة عيسى عليته وغيرها كما مر بيانه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

رابعاً: بل إن الأمر لأبعد من أن ينحصر في من هو بمنزلة النبوة، كما هو حال مريم المناع ، بل تكرم بما هو أعظم من بث الحياة في جذع يابس ؛ وهو «الخزل الزمني»: لأن النخيل يحتاج لمدة زمنية مقدارها سبعة أشهر أو ستة لنضوج الثمرة فتكون ﴿رُطُبًا جَنِيًا ﴾(١).

لكنها بفعل آثار يد مريم المنكام تم اختزال هذه الفترة الزمنية بإذن الله تعالى فأثمرت وتساقط عليها ثمرها رطباً جنياً (٢).

إذن:

كيف تكون الآثار المترتبة على تقبيل تربة كربلاء ومزجها بدموع سيد الكائنات وأشرف خلق الله وهو يقدم ولده وريحانته قرباناً لرب العالمين.

ليفدي به الدين الذي اختاره الله وارتضاه على الأديان، فقال عزوجل:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (٣). ولأجله ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال علي بن إبراهيم القمي على في تفسيره: «وكانت النخلة قد يبست منذ دهر طويل فمدت يدها إلى النخلة فأورقت وأثمرت وسقط عليها الرطب الطري».

<sup>«</sup>تفسير القمي: ج٢، ص٤٩».

وقال الشيخ الطوسي عُشِمُ (توفي ٢٠هـ): «لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء، فجعله الله تعالى آية».

<sup>«</sup>التبيان للطوسى: ج٧، ص١١٩».

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآية: ١٠٧.

# المبحث الثاني: الآثار الغيبية التي حملتها تربة كربالاء من ملامسة روح القدس عليه السلام

وعوداً على بدء: فإن قيام روح القدس عليه السلام بحمل تربة كربلاء بأمر الله عزوجل إلى المدينة المنورة ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشمها ويقبلها ويضعها على عينيه لترتوي من دمع مقلتيه قبل أن ترتوي من دم ريحانته وولده الإمام الحسين عليه السلام، فإن هذا الفعل لم يكن عن عبث، فلا روح القدس عليه السلام كان من شأنه أن يلهو، ولا ربّ العزة جلّ شأنه أن يسهو، ولا لسيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطئ، فالأمر من الله، والى الله عزّ شأنه وجلت قدرته وقد أجراه لحكمة بالغة.

وعليه: فقد كانت لهذه التربة بعد مرورها بهذه المقامات آثار غيبية وتكوينية خرقت \_ بفعل ما أوتيت من الكرامة والتفضيل والقوى \_ جميع السنن والقوانين الطبيعية، والكونية، ونقصد بذلك امتداد تلك الآثار إلى أزمنة وأمكنة متعددة، كما سيمر علينا، من خلال ما كشفته أحاديث عترة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

## المسألة الأولى: الآثار المتعلقة بقوة الطهر في التربة الحسينية

قد مر في البحث السابق أن الله تعالى قد خص جبرائيل عليه السلام بقوتين هما ؛ «الروح»، و«الطهر» أو هما «حياة الحياة» وأن لكل قوة من هاتين القوتين آثاراً عديدة تظهر في المتأثر بصورة آنية، أي في اللحظة، لا في المستقبل ؛ وبخاصة إذا كان الوسط المتأثر من سنخية القوة المؤثرة، أي أن يكون المتأثر بهذه القوة مؤمناً لا كافراً، لأن المؤمن طاهر بقوة الإيمان، بينما المشرك أو الكافر، أو المنافق، يكون من عالم مغاير لعالم الطهر، ولذا: قد يكون الأثر مفقوداً أو نسبياً.

وهذه العلة قد أجراها الله تعالى في الاستشفاء بالقرآن الكريم فقد أنحصر الأمر الغيبي في المؤمنين ومنع منه الظالمون بل إن القرآن يظهر أمراً آخر وهو: أن استشفاء الظالم به يكون عكسياً، وهو ما دلّ عليه قوله تعالى:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾(١).

كما أن الإنسان المشرك يتحول من كونه عيناً نجسةً \_ بفعل الشرك \_ إلى الطهر بكلمة واحدة وهو شهادته لله بالربوبية والوحدانية وبها تتغير سنخيته.

ولهذه العلة تتفاوت هذه الآثار بين الناس عند اللجوء للتربة الحسينية المقدسة، وبالأخص أثر الاستشفاء بها.

### الأثر الأول: الاستشفاء

قال الشهيد الأول علم في الدروس:

«أجمع الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينية صلوات الله على مشرفها، وعلى أفضلية التسبيح بها، وبذلك الأخبار متواترة، ويجوز أخذها من حرمه وإن بَعُد، وكلما قرب من الضريح كان أفضل، ولو جيء بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسناً، وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور. ولا يتجاوز المستشفى بها قدر الحمصة» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) الـدروس للـشهيد الأول: ج ۲، ص ۲۲؛ جـواهر الكـلام للجـواهري: ج ٣٦، ص ٣٥٨. النهاية للطوسي: ص ٥٩٠؛ التهذيب للطوسي: ج ٦، ص ٧٤٠، ح ١٤٢. المـزار للمفيد: ص ١٤٣؛ الأمـالي للطوسي: ص ٣١٨؛ رسـائل الكركي: ج٢، ص ٩٩.

المبحث الثاني: الآثار الغيبية التي حملتها تربة كربلاء من ملامسة روح القدس عليه السلام...............

ونورد من هذه الأخبار المتواترة ثلاثة أحاديث:

ا \_ أخرج ثقة الإسلام الشيخ الكليني على عن الحسين بن علي، عن يونس بن الربيع، عن أبي عبد الله \_ الصادق \_ عليه السلام قال:

«إن عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء الا السام» (١).

٢ \_ أخرج شيخ الطائفة الطوسي عن محمد بن سليمان البصري، عن أبيه،
 عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

« في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر » (٢).

٣ ـ روى الحر العاملي عَنْ أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال:
«لو أن مريضاً عرف حق أبي عبد الله الحسين عليه السلام أخذ له من
طين قبر الحسين عليه السلام مثل رأس الأنملة كان له دواء وشفاء»(٣).

فهذه الأحاديث تكشف عن الأثر الغيبي والتكويني للتربة الحسينية المقدسة بعد مرورها بتلك العوالم الثلاثة، وتكشف عن أثرها في تطهير البدن والنفس من العوارض

<sup>(</sup>۱) الكافي للشيخ الكليني: ج ٤، ص ٥٨٨؛ التهذيب للطوسي: ج ٦، ص ٧٤، ح ١٤٢. المزار للمفيد: ص ١٤٣؛ الأمالي للطوسي: ص ٣١٨؛ رسائل الكركي: ج ٢، ص ٩٩.

<sup>(</sup>۲) التهذيب: ج ٦، ص ٧٤، حديث ١٤٢. من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٢٠٠، حديث ٣٠٠٤. كامل الزيارات: ص ٤٦٢، حديث ٢٠٠؛ رسائل الكركي: ج٢، ص ٩٩؛ الدروس للشهيد الأول: ج ٢، ص ١١. المصباح للطوسى: ص٧٣٣.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ج ١٠، ص ٤١٥، حديث ٤. المستدرك: ج ٢، ص ٢١٩. البحار: ج١٠١، ص ١٢٢. ص ٢١٧.

والأمراض سواء الفاسيولوجية أو السايكولوجية، فهي (الدواء الأكبر) كما عرفها الإمام الصادق عليه السلام.

وأن هذا الدواء يحمل من التأثيرات الطبية ما يفوق (المضادات الحيوية) أو (المطهرات)؛ وهو بما لا يمكن مقارنته مع أي دواء والعلة في ذلك، هي: أن التربة الحسينية حملت من آثار روح القدس عليه السلام، ومن آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أذهب الله عنه وعن عترته الرجس وطهرهم تطهيراً (۱)؛ ما لم يحمله شيء آخر أكرمه الله وفضله.

إلا أن ظهور هذه الآثار \_ كما مر بيانه \_ مرتبط بالإيمان والاعتقاد بإمامة الحسين عليه السلام وهو الشرط الذي ابتدأ به الإمام الصادق عليه السلام حديثه.

وقريب منه ما رواه ابن قولويه عن الصادق عليه السلام، أنه قال:

«لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله عليه السلام وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأس أنمله كان له دواء» (٢).

ولذا ؛

فأي دواء له تلك القدرة الدوائية في شفاء المريض مثلما للتربة الحسينية من قدرة وآثار؟!

قطعاً.. إنّ المنشئ يختلف، إنه من عالم الأمر، من عالم.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) دلالة على آية التطهير، سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يس، الآية: ٨٢.

المبحث الثاني: الآثار الغيبية التي حملتها تربة كربلاء من ملامسة روح القدس عليه السلام.....٧٨

### الأثر الثانى: التحنيك

ومن الآثار الأخرى التي انطوت تحت قوة الطهر: هي (التحنيك)؛ وهو: دلك حنك الصبى بعد الولادة (١) بالتربة الحسينية المقدسة؛ والحكمة في ذلك هي:

### أولاً

لإحاطة المولود بحصن منيع يقيه من هجمات مختلفة. منها جرثومي، ومنها فايروسي، ومنها روحاني.

أي: ما يحيط بالإنسان من عوالم مختلفة، من الجن والهوام والدواب، وكثير من الخلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل.

#### ثانيآ

أن الحكمة من التحنيك بالتربة المقدسة هو صون وجه الإنسان من ذل شبهات أئمة الباطل.

أي: تدعيم هذا المولود وتطعيمه من الانحراف عن جادة الحق؛ فهو حنك ليكون على الصراط المستقيم.

وهم شيعة علي كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية (٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور: ج ١٠، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحمد، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) البحار للمجلسي: ج ٣٦، ص ١٢٨. مستدرك سفينة البحار للشاهرودي: ج٦، ص ٢٦٨؛ تفسير كنز الدقائق للمشهدي: ج١، ص ٦٤.

ولذا:

فالتحنيك أمان للمولود من العوارض والزلل وصون لوجه المؤمن في الدنيا والآخرة، وما أحوج الإنسان إلى الأمان في الآخرة (١)!

أما، ما ورد عن العترة من أحاديث في هذا الخصوص، فمنها:

ما أخرجه الشيخ الطوسي عِشْ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال:

«حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنها أمان» ...

### الأثر الثالث: الإفطار على طين قبر الحسين عليه السلام يوم عيد الفطر

ما زال البحث يدور حول الآثار الغيبية والتكوينية المتعلقة بحمل روح القدس عليه السلام للتربة الحسينية الميمونة، ومنها: الإفطار عليها في يوم عيد الفطر.

<sup>(</sup>١) وقد نبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوسيلة التي تحقق الأمان في الدارين.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس».

الدر المنثور للحافظ السيوطي: ج ٢، ص ٦٠. المستدرك للحاكم: ج ٣، ص ١٤٩ بتحقيق المرعشي.

وفي رواية: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون».

علل الشرايع للصدوق: ج ١، ص ١٢٣؛ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٣٠؛ تفسير فرات الكوفي: ص ٥٦؛ خاتمة المستدرك: ج ٣، ص ٩٣؛ شرح الأخبار للكافي النعمان المغربي: ج ١، ص ٣٠؛ العمدة لابن البطريق: ص ٣٠٨. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ج ٢، ص ٢٧٤، حديث ١١٤٥. نظم درر السمطين للزرندي: ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ج ٦، ص ٧٤، حديث ١٤٣.

المبحث الثاني: الآثار الغيبية التي حملتها تربة كربلاء من ملامسة روح القدس عليه السلام ..............

## والحكمة في ذلك هي:

الإغلاق والختم على المكونات الثلاثة للإنسان «البدن، النفس، القلب». فشهر رمضان هو مصحة يعاد فيه ترتيب النظم المناعية للبدن والنفس والقلب من الأمراض والعوارض والشبهات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

## «صوموا تصحوا» (۱).

والصحة: كلمة شاملة لهذه المكونات الثلاثة، ولا ينحصر الأمر فقط بصحة البدن كما يتصوره الكثير من الناس عادين الأمر يتعلق بالكف عن الطعام والشراب. في حين أن شهر رمضان جمع نظاماً خاصاً للعبادات المتنوعة من الصوم والتنفل بألف ركعة، وقراءة الأدعية النهارية والليلية، والتسبيحات العامة والمخصوصة، وتلاوة القرآن، وإحياء الليالي، ثم الاختتام بالاعتكاف في العشر الأواخر منه، ناهيك عن الأعمال المخصوصة لبعض الليالي والأيام كالليلة الأولى ويومها وليلة النصف وليالي القدر. وهذا كله يطهر النفس والقلب ويجعلهما صحيحين من الاعتلال.

وإذا جئنا إلى دور شهر رمضان في الصحة الاجتماعية نجد أن هذا الشهر ينقي العلاقات الفردية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي بشكل يعجز عنه أرقى علماء الاجتماع خبرةً.

فبه تتزاور الأسر، ويعفو الأفراد المتخاصمون عن بعضهم البعض، وينفق على العيال والجيران والأقارب وعامة المسلمين، من خلال التقرب إلى الله عز وجل بموائد الإفطار، وغيرها من الفوائد العديدة التي لا يسعنا التعرض لإيرادها.

<sup>(</sup>۱) الدعوات للراوندي: ص ٧٦، ط مدرسة الإمام المهدي . مستدرك الوسائل: ج ٧، ص ٢٦٨.

ولذلك: بعد هذه الجولة من إعادة النظم المناعية في البدن والنفس والقلب يحتاج الإنسان إلى الختم بالتربة الحسينية كما يختم النحل بيوت العسل بالشمع حفاظاً على ما تم إنتاجه خلال هذه الدورة الزمنية من السنة بالجهد والصبر والمثابرة، أي: كي يبقى الإنسان مصوناً من الحول إلى الحول من الأمراض التي تفسد البدن ومن العوارض التي تعلق بالنفس ومن الشبهات التي ترد على القلب.

ولذلك فقد ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على دور شهر رمضان في حفظ هذه المكونات الثلاثة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

«أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإجابة والعتق من النار» .

فأوله متعلق بصحة البدن، وأوسطه متعلق بصحة النفس ولذا هو مغفرة، وآخره متعلق بصحة القلب، وبه يكون العتق من النار وهو القلب السليم الذي عنته الآية.

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ١٠٠ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

ولهذه الغاية أشار الإمام الكاظم عليه السلام إلى هذا الأثر الغيبي المترتب على إفطار الصائم في يوم عيد الفطر على التربة الحسينية المباركة فقال عليه السلام:

«أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام» ...

لأنها كما قلنا: كختم النحل على بيوت العسل.

<sup>(</sup>١) الكافي: ج ٤، ص ٦٧، باب: فضل شهر رمضان. الأمالي للصدوق: ص ٩٧. من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٩٥. التهذيب: ج ٣، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) فقه الرضا عليه لابن بابويه: ص ٢١٠؛ الحدائق الناضرة للمحقق البحراني: ج١٠، ص٢٧٣. رياض المسائل للطبطبائي: ج٤، ص ١٠٦؛ مصباح الفقيه للهمداني: ج٢، قسم٢، ص٤٧٣؛ مستدرك الوسائل للنوري: ج٦، ص ١٣٠؛ البحار للمجلسي: ج٨٨، ص ١٣٣.

## المسألة الثانية: الآثار الغيبية المتعقلة (بقوة الروح) في التربة الحسينية

مثلما حملت التربة الحسينية عند حمل جبرائيل عليه السلام لها من كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار الغيبية المتعلقة بقوة الطهر، كذلك حملت هذه التربة من الآثار الغيبية المتعلقة بقوة الروح، إذ إن جبرائيل عليه السلام هو «روح القدس» أي: «روح الطهر».

ويمكن لنا أن نستظهر هذه الآثار الغيبية ومعرفتها من خلال ما أفاده القرآن الكريم من عرضه لقضية السامري ؛ قال تعالى:

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي ثُنَ اللَّهِ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبَضَتُ قَبَضَتُ قَبَضَتُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴾(١).

وقد أظهرت الروايات: أنّ السامري أخذ هذه القبضة من تحت قدمي الملك، وقال: إنه رآه وقد وطئ مواتاً فعاش (٢).

وقيل: \_ إنّه أخذ هذه القبضة \_ من موطئ فرس جبرائيل عليه السلام (٣).

والسؤال المطروح: إذا كان التراب المأخوذ من حافر فرس جبرائيل عليه السلام له تلك الآثار الغيبية والتكوينية في تحريك الجماد، كالعجل المصنوع من حلي بني إسرائيل فإذا ﴿لَهُ مُخُوارٌ ﴾ فكيف تكون الآثار الغيبية والتكوينية بفعل ملامسة يد جبرائيل عليه السلام للتربة الحسينية المقدسة مع ملاحظة الفارق بين الحالتين. ففي قضية السامري كان القصد في وقوع هذه الآثار إجراء سنة الافتتان بما سولت له نفسه.

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان: ٩٥ و٩٦.

<sup>(</sup>٢) رسائل المرتضى، الشريف المرتضى: ج١، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) جوامع الجامع، الشيخ الطبرسي: ج٢، ص٢٩٦؛ مختصر المعاني، سعد الدين التفتزاني: ص٢٢٩.

وفي الحالة الثانية كان الأمر من الله تعالى بحمل هذه التربة من كربلاء إلى المدينة ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لاكتسابها الآثار الغيبية من مقام سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم.

إذن: مما لا ريب فيه ستكون هذه الآثار في إحياء القلوب وحفظها وبث الروح فيها بما لا يعلمه إلا الله تعالى.

فَفِي آثار قوة الروح التي يحملها جبرائيل عَلَيْكُ ، مع آثار قوة الطهر معاجز وآيات. ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِ يِدُ ﴾ (١).

وبهما يتجلى الاستشفاء والأمن والأمان الذي تفيضه بإذن الله تعالى التربة الحسينية المقدسة على المؤمن.

# المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتربة الحسبينية المشرفة

إن من الظواهر التي تثير بعض التساؤل هي ظاهرة تقبيل التربة الحسينية المقدسة لدى المسلمين الشيعة.

فما بين معللِ الأمر بالحرمة والتقديس وبين ناظر إلى ارتباطها بالإمام الحسين عليه السلام فيندفع إلى تقبيلها وبين مراقب ذام لهذه الظاهرة فضلاً عن اتهام الشيعة بالشرك. ونقول:

بغض النظر عن الدوافع التي تكون وراء تقبيل المسلمين للتربة الحسينية فإننا نرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وننظر كيف كان تعامله مع هذه

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية: ٣٧.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتية الحسينية المشرفة ......٩٣

التربة وهل علم بخبرها أم لا فإن لنا به وكما أرشدنا القرآن أسوة حسنة فضلاً عن أن فعله هذا هو السنّة التي تلزم المسلم باتباعها.

أولاً: أخرج أحمد بن حنبل (المتوفى ٢٤١هـ)؛ وأبو يعلى الموصلي (المتوفى ٣٠٠هـ) عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال:

«بل، قام من عندى جبرائيل قبل فحدثني إن الحسين يقتل بشط الفرات».

قال: «هل لك إلى أن «أشمك» من تربته؟

قال: «قلت نعم.

فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا)(١١).

والحديث ينص على جملة من الأمور، منها:

١ ـ أن كربلاء وما جرى عليها من مأساة إنما كان لحكمة إلهية كشفتها الأحداث
 وسير الإسلام بعد وقوع الحادثة ولعل قوله عليه السلام:

«قد شاء الله أن يراني قتيلاً».

يختزن في مظانه الكثير من الأسرار الإلهية.

ولذا كان الاهتمام بالإمام الحسين اهتماماً إلهياً ونبوياً يفوق حد الوصف.

٢ \_ إنّ الغرض من حمل تربة كربلاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لكي

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل: ج۱، ص۸۵؛ مسند أبي يعلى الموصلي: ج۱، ص۲۹۸؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: ج۸، ص۲۳۲؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج۹، ص۱۸۷؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج۱، ص۱۸۸؛ تهذيب الكمال للمزي: ج۲، ص٤٠٧.

يتعرف عليها ويشاهدها وإنما لكي يشمها وهو ما نص عليه قول جبرائيل عليه السلام: «هل لك إلى أن أشمك من تربته»، أي يقبلها وذلك أن معنى الشم هو التقبيل كما دلّ عليه الحديث الشريف حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال:

«هل هي إلا ريحانة يشمها»(١).

وفي رواية:

«وما بأس بذلك ريحانة يشمها»(٢).

٣ ـ إن بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة التي يصفها الإمام علي عليه السلام الحاكية عن الاستمرار بالبكاء وسقوط الدمع بغزارة يكشف عن مدى الحزن والألم الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجم المصيبة التي نزلت على قلبه.

٤ \_ إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«فلم أملك عيني أن فاضتا».

هو حالة وجدانية ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكونه رحمة للعالمين وهو (لرؤوف رحيم) بالمؤمنين فكيف بريحانته من الدنيا وولده.

٥ \_ إن نزول الدمع على سيد الشهداء حالة تلازمية بين المؤمن والإمام الحسين عليه السلام وهو ما دل عليه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما نظر إلى ولده الحسين عليه السلام فقال:

<sup>(</sup>١) المقنع للشيخ الصدوق: ص١٨٩ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج٣، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات لابن قولويه: ص٢١٤.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتية الحسينية المشرفة .......

«يا عبرة كل مؤمن».

فقال:

«أنا با أبتاه؟».

قال:

«نعم يا بني»

ثانيا: أخرج الحاكم النيسابوري عن أم سلمة أنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع ذات ليلة للنوم ثم استيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد، ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء «يقبلها» فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله (۲):

قال:

«أخبرني جبرائيل أن هذا يقتل بأرض العراق \_ للحسين \_.

فقلت لجبرائيل: أرني تربة الأرض التي يقتل بها؛ فهذه تربتها»)(٣).

فهذه النصوص وغيرها تدل على قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشم تربة كربلاء وتقبيلها ومزجها بدموع عينيه.

وحري بكل مسلم أن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجل هذه التربة ويوليها اهتماماً كبيراً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لابن قولويه: ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المقنع للشيخ الصدوق: ص١٨٩ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج٣، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج٤، ص٣٩٨؛ المعجم الكبير للطبراني: ج٣، ص٢٢٩، صم٢٠، إمتاع الأسماع للمقريزي: ج٨، ص٢٢٩.

فضلاً عن ذلك أنّ هذا الفعل النبوي \_ ومن منطلق تلازم الحكمة في أفعال الوصي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ يعني أن هناك غاية خاصة وأمراً مهما يقتضي إنجازه في هذا الحمل من كربلاء إلى المدينة لتوضع بين يدي خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فيعاملها بهذه المعاملة إنما ليودعها أسراراً سماوية وآثاراً غيبية قد أذن الله تعالى بإيداعها في هذه التربة المقدسة وهو ما سنتناوله في المسائل الآتية:

# المسألة الأولى: هل هذه الآثار سارية في الأشياء التي قبلها النبي الأعظم عليها:

قبل الحديث عن الآثار المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتربة الحسينية المشرفة أحببت أن أُنوه إلى مسألة ترتبط بعنوان البحث: وهو تقبيل النبي صلى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال مفاده: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شم وقبل خلال فترة حياته الميمونة كثيراً من الأشياء، منها أزواجه، وأولاده، وبضعته الصديقة الكبرى فاطمة عليها ، فهل هذه الأشياء لحقت بها تلك الآثار التي علقت بالتربة الحسينية أم هل أن الأمر خاص ومقيد بها؟.

نعم، إنه خاص ومقيد! والسبب في ذلك هو الأمر الإلهي؛ فالأمر لله من قبل ومن بعد. فهو الذي أذن لمريم أن تؤثر بجذع النخلة لـ ﴿ تُسَافِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ (١) في محل اجتمعت فيه الخصوصية المكانية والزمانية كما مرّت الإشارة إليه.

وهنا: زماناً ومكاناً أذن الله عز وجل لجبرائيل بالهبوط على سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم حين كان ريحانته الإمام الحسين عليه السلام واضعاً رأسه على صدره وهو يلثمه تقبيلاً وشماً، في أجواء مليئة بالحب والحنان ؛ قل نظيرها في وجدان

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٢٥.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتبة الحسينية المشرفة ....... ٩٧

الإنسانية جمعاء فمن يملك تلك العاطفة التي تتفجر من جوانح من بعث رحمةً للعالمين؟.

لكنها في نفس الوقت لحظات قصيرة كقصر طلوع الفجر الأبيض الآذن بشروق الشمس هي التي عاشها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع ولده وهو يتحسس فيها تلك المواضع التي ستكون مرابط للرماح، ومنابت للنصال، وأخاديد للسيوف، ومغارز للسنابك.

لحظات... أذن الله فيها لأمين وحيه بنقل الرسالة إلى سيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً: أتحبه؟!. سؤال عجيب!.. فلا السائل غافلٌ عن الجواب... ولا المسؤول فاقدٌ لما هو بديهي، وهو أن يحب ولده.

فكان الصوت الآتي من خزانة الوحي، من قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم» هكذا تحدثت الرواية. لكن حقيقة الحال كانت غير هذا؛ فروح القدس عليه السلام يعلم أن الحسين هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم مقدار حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولده، ولكنه في الحقيقة جاء حاملاً رسالة وهو ينتظر أخذ الجواب، ليعرج به إلى الله تعالى. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أيقن أن الأمر بتقديم هذا الولد قرباناً لدين الله قد حان وقته. ولكن أي وقت هو؟ أوقت ذبح القربان أم وقت سماع ما يقوله المذبوح؟.

فكما أنَّ إبراهيم عليه السلام عرض على ولده إسماعيل أمر الله في ذبحه للبيت وسمع منه الجواب، كذلك أراد الله عزوجل للنبي أن يسمع من ولده الحسين عليسًا.

ولأن مقام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من مقام إبراهيم عليه اقتضى التشريف أن يكون سماع الجواب ونقل الأمر من خلال روح القدس عليته مباشرة،

فكان سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر الجواب من ابن فاطمة صلوات الله عليها كما سمع إبراهيم الخليل عليت من ابن هاجر عليك كان الجواب من ابن هاجر عليك :

# ﴿ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١).

وهنا.. هنا: كان الدمع يسبق الجواب! لكن ممن! أمن الحسين أم من جده صلى الله عليه وآله وسلم، أم من روح القدس؟.

لا فرق؛ فالثلاثة الحاضرون كانوا يبكون هنا.. وسيبكون هناك في عرصات كربلاء، فجواب الحسين عليه السلام، واحد في المكانين.

لكن حال ابن فاطمة عِلَيْكًا في المكانين يختلف.

فهنا: كان الحسين عليه السلام واضعاً رأسه على صدر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويد جده الرحيمة تمسح على رأسه وتداعب خصلات شعره.

وهناك سيكون رأسه على تربة كربلاء.. عطشانَ.. وحيداً.. غريباً. تصافح السيوف مفارق رأسه وكأنها تتبع أنامل يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تتلمس تلك الخدود في أم رأس الحسين عليه السلام.

هنا.. كانت عين الحسين عليه السلام تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعين الثانية إلى جبرائيل عليه السلام.. وهناك في كربلاء ستكون عينه إلى عياله وأخواته، والثانية إلى قتلته وأعدائه.

هنا.. انبسط به الحال، وهناك لما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال:

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢.

«اللهم متعالى المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، ادعوك محتاجاً وارغب إليك فقيراً، وافزع إليك خائفاً، وأبكي مكروباً، واستعين بك ضعيفاً، وأتوكل عليك كافياً.

اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا، وخدلونا، وغدروا بنا، وقتلونا، ونحن عترة نبيك، وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اصطفيته بالرسالة، وائتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا، ومخرجاً، با أرجم الراحمين» (۱).

فها هو الجواب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. هو واحد لا يتغير مضمونه وإن اختلفت ألفاظه باختلاف المكان والزمان.

ولذلك: شتان بين ما سمعه إبراهيم من ولده إسماعيل المهاها، وبين ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولده الحسين عليه السلام.

بين ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ والذباح شافق رحيم ؛ وبين «صبراً على قضائك يا رب لا الله سواك يا غياث المستغيثين، مالي رب سواك ولا معبود غيرك». «صبراً على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائماً لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائماً على كل نفس بما كسبت احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين» (٢).

<sup>(</sup>۱) مقتل الإمام الحسين عليته للسيد المقرم: ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧؛ ينابيع المودة للقندوزي: ج ٣، ص ٨١٠؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين عليته: ص ٥١٠؛ أسرار الشهادة للدربندي: ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

ولذا: بكى عليه: آدم، ونوح، وإبراهيم، وإسماعيل، وعيسى، والكليم، بل جميع الأنبياء والمرسلين عليه قبل مولده بسنين عديدة.

ومن هنا: وبعد سماع الجواب من الحسين عليه السلام ؛ جاء جبرائيل عليه السلام بالتربة التي سيقتل عليها الحسين عليه السلام ويدفن فيها لتوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليختم عليها بما أذن الله به من الآثار الغيبية والتكوينية.

فكانت كالآتى:

## المسألة الثانية: إنها أمان مطلق

يتحدث القرآن عن هذا القانون التكويني والسنة الغيبية المرتبطة بمقام سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بشكل واضح من خلال بيانه لقانون «الأمان من العذاب» ؛ وهو قوله تعالى:

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (١).

ولو عدنا إلى الناحية النفسية لوجدنا أن الأسباب المتعلقة بنشوء الخوف في النفس، قد جمعت بأمرين، إما الإحساس بوقوع العذاب، أو المعايشة الواقعية لأي أمرٍ يصدر عنه ألم وكلاهما منتفٍ في نفوس المسلمين في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعرض القرآن هذا القانون بقوله:

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (٢).

فوجوده \_ بأبي وأمي \_ يمنع نزول العذاب على الأمة ، أي أن مجرد وجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكون مانعاً لنزول العذاب على الأمة ، فكيف به صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتهة الحسينية المشرفة ...... ١٠١ وآله و سلم إذا دعا لهذه الأمة بالأمان و الطمأنينة .

ومن هنا: حملت التربة الحسينية المقدسة هذا الأثر الغيبي والتكويني في دفع الخوف ومنع العذاب عن المؤمن الذي يقوم بحمل هذه التربة المباركة ببركة تشرّفها بمقام خاتم النبوة والرسالة، صلى الله عليه وآله وسلم وحملها من دموع عينيه.

ولا يخفى أن ذلك الأمر تم بإذن الله عز وجل:

﴿ وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ (١).

أما ما ورد عن العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين من بيان لهذا الأثر فهو ما أخرجه شيخ الطائفة عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة، عن بعض أصحابنا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا تداويت به. فقال لي:

«وأين أنت عن طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه الشفاء من كل داء، والأمن من كل خوف. فقل إذا أخذته: «اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة وبحق الملك الذي أخذها. وبحق النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حل فيها، صل على محمد وأهل بيته، واجعل فيها شفاءً من كل داء وأماناً من كل خوف».

ثم قال:

أما الملك الذي أخذها فهو جبرائيل عليه السلام؛ أراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذه تربة ابنك تقتله أمتك من بعدك.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قبضها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ والوصى الذي حل فيها فهو الحسين عليه السلام، سيد الشهداء.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

قال:

إذا خفت سلطاناً أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام؛ وقل: «اللهم إن هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليك، أخذتها حرزاً لما أخاف ولما لا أخاف». فإنه يرد عليك ما لا تخاف.

قال الرجل: فأخذتها كما قال لي فأصح الله بدني وكان لي أمان من كل خوف، مما خفت ومما لم أخف كما قاله.

قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها»(١).

## المسألة الثالثة: إنها أمان من كل خوف، علم الإنسان مصدره أم لم يعلم

روى السيد ابن طاووس على : «أنه لما ورد الصادق عليه السلام إلى العراق اجتمع إليه الناس. فقالوا: يا مولانا، تربة قبر مولانا الحسين شفاء من كل داء، وهل هي أمان من كل خوف؟.

قال:

نعم إذا أراد أحدكم أن تكون أماناً من كل خوف فليأخذ المسبحة من تربته ويدعو دعاء ليلة المبيت على الفراش (٢) ثلاث مرات.

ثم يقبلها ويضعها على عينيه ويقول:

اللهم إنى أسألك بحق هذه التربة، وبحق صاحبها، وبحق جده، وبحق أبيه،

<sup>(</sup>۱) التهذيب للطوسي علم : ج٦، ص ٧٤؛ الأمالي للطوسي: ص ٣١٨؛ الدروس للشهيد الأول علم : ج٢، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) دعاء ليلة المبيت على الفراش، وهو دعاء الإمام على علي الله المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نقله القمى في مفاتيح الجنان في عمل اليوم، وسيمر ذكره كاملاً في آخر الكتاب.

وبحق أمه وأخيه، وبحق ولده الطاهرين، اجعلها شفاء من كل داء، وأماناً من كل خوف، وحفظاً من كل سوء، ثم يضعها في جيبه، فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتى العشاء، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغشاء، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغداة» (١٠).

## المسألة الرابعة: إنها أمان من عذاب القبر

وهذا الأثر مرتبط أيضاً بمقام خاتم النبوة صلى الله عليه وآله وسلم فبه يرفع العذاب لما مرّ بيانه سابقاً، ولا يخفى أنّ الإنسان أحوج ما يحتاج إليه في الواقع هو الأمان في قبره، حيث لا معين ولا مغيث إلا الله عزوجل.

فهو الذي برحمته دل الإنسان على الأسباب التي تحقق له الأمان وتقيه العذاب في البرزخ كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح.

فهذه كلها أسباب للرحمة الإلهية التي خصت بها هذه الأمة المرحومة ، فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بشكل مباشر بمن وصفه تعالى بقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَ الله الله عليه السلام.

وقد ورد عنهم المَّكُ أحاديث عدة نختار بعضاً منها.

### الأول: أنها توضع مع الميت في قبره، وتخلط بحنوطه

وهو ما روي عن الحميري عِشْ وكان قد كتب إلى الإمام المهدي (عجل الله تعالى

<sup>(</sup>۱) فلاح السائل لابن طاووس: ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴، الأمان من الأخطار لابن طاووس: ص ٤٧؛ وسائل الشيعة ج ۱۱، ص ٤٢٧؛ الفصول المهمة للعاملي: ج ٣، ص ٣١؛ البحار: ج ٨٣، ص ٢٧٦؛ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي: ج ١٢، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.

فرجه الشريف) يسأله عن طين القبر، يوضع مع الميت في قبره أيجوز ذلك أم لا؟.

فوقع عليه السلام:

«توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله» (١٠).

### الثانى: أنها توضع مقابل وجه الميت

عن جعفر بن عيسى، أنه سمع أبا الحسن (الرضا) عليه السلام يقول:

«ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه؟!».

وقد أردف العلامة النوري هذه الرواية بقوله: المراد، الطين المعهود للتبرك، وهو طين قبر الحسين عليه السلام. والقرينة ظاهرة، وقد فهم الشيخ \_ الطوسي \_ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين عليه السلام (٢).

### الثالث: أنها توضع مع الميت لتستر عليه من كشف الذنوب

روى الشيخ الحر العاملي والمحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب)، رفعه، قال: إن امرأة كانت تزني، وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم بها غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره، فجرى لها ذلك. فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لأمها:

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة للحر العالمي: ج٣، ص٢٩، حديث ٢٩٤٦. كشف اللثام للفاضل الهندي: ج٢، ص٢٢٧. ص٣٨٥؛ مفتاح الكرامة للعاملي: ج٤، ص٢٤٩؛ رياض المسائل للطباطبائي: ج٢، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٢٩ \_ ٣٠، حديث ٢٩٤٨. المصباح للطوسي على: ص ٦٧٨. الحدائق الناضرة المحقق البحراني: ج ٤، ص ٥٣.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتربة الحسينية المشرفة ...... ١٠٥

«ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟».

فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق عليه السلام:

«إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام».

ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى(١).

وهذه الأحاديث لتدل بشكل واضح على ما أكرم الله به التربة الحسينية من حملها لهذا الأثر الغيبي المخصوص بمقام سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بكونه رافعاً للعذاب ومانعاً من نزوله كما أسلفنا.

ولذلك:

رفع عن هذه المرأة العذاب المتمثل بتكرر إنزالها في أكثر من قبر ورفض الأرض لاستقبالها \_ فرفع \_ ببركة التربة الحسينية وما خصت به من آثار غيبية ، كما كان الله يرفع العذاب عن هذه الأمة لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان فيها منافقون لم يؤمنوا به ، بل كانوا يتربصون الدوائر به وبأهل بيته ومن والاهم.

### المسألة الخامسة: السجود عليها يخرق الحجب السبعة

#### علة حدوث الخرق بواسطة التربة المقدسة

من الآثار الغيبيَّة المرتبطة بمقام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هو كشف الحجب، والمراد به هو: الحجب التي تحيط بالسموات السبع كما دلت عليه الرواية الواردة عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر المَهُمُكُمّا، قال:

<sup>(</sup>١) الوسائل: ج ٣، ص ٢٩.

«إن الله خلق السموات سبعاً، والأرضين سبعاً، والحجب سبعاً، فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجب، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبر"، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب، فكبر سبع تكبيرات، فلتلك العلة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات، فلتلك العلة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات، "().

وعليه:

يمكن فهم العلة في كشف الحجب السبعة عند السجود على تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام بأمرين:

الأمر الأول: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كشف الله له الحجب السبعة في الإسراء والمعراج فوصل إلى مقام لم ولن يبلغه مخلوق قط لا قبله ولا بعده.

لقوله:

# ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَلِّى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ (٢).

فكان للتربة المقدسة بعد تشرّفها بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومزجها بدمع عينيه هذا الأثر الغيبي الذي يكشف الحجب السبعة ، أي: أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد منحها هذه الخاصية بإذن الله تعالى.

الأمر الثاني: هذه الحجب تحول دون وصول كل عمل فيه شائبة من الآثام ؛ فكلما طهر العمل كلما استطاع أن يخترق هذه الحجب على حسب طهارته ؛ فبعضها

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ج ٦، ص ٢٣، بـرقم ٧٢٤٤. وقريب منه في: مـن لا يحـضره الفقيه: ج ١، ص ٥٠٨، برقم ٩١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية ٩.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتهة الحسينية المشرفة ...... ١٠٧ كنترق حجاباً و احداً ، و بعضها حجابين و بعضها سبعة . و بعضها محجور عليه .

وكي يتمكن الإنسان من الوصول بعمله إلى هذا المقام فلابد له من احدى الوسيلتين، إما تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي هذا العمل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي كشفت له هذه الحجب، وأما أن يكون العمل طاهراً بالمستوى الذي يمكّنه من اختراق سبعة حجب.

ولأن الحالين معذور تحصيلهما لارتباطهما بشروط عديدة، فقد دل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أيسر من ذلك وهو تقديم تربة قبر الإمام الحسين عليه في الأعمال، ولاسيما السجود عليها، فإنه يخرق الحجب السبعة، ويوصل عمل المؤمن ودعاءه إلى حيث لا يرد. أما أحاديث العترة صلوات الله عليهم في بيان خصوصية هذا الأثر، فهى:

ما أخرجه شيخ الطائفة عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله \_ الحسين \_ عليه الصادق \_ عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله \_ الحسين \_ عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صب على سجادته، وسجد عليه. ثم قال عليه السلام،

# «إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبعة» (١).

## المسألة السادسة: السجود على التربة الحسينية ينور إلى الأرض السابعة

هذا الأثر الغيبي للتربة الحسينية اكتسب أيضاً من خلال تشرفها بدمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كشف الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الأثر الغيبي لهذه التربة المقدسة.

<sup>(</sup>۱) المصباح للشيخ الطوسي: ص ٧٣٣ ـ ٧٣٤؛ الوسائل للحر العاملي: ج ٥، ص٣٦٦، حديث ١٥٣ ؛ الرسالة السعدية للعلامة الحلي: ص ١١٢ ؛ البحار للمجلسي: ج ٨٢، ص ١٥٣ وج٩٨، ص ١٣٥ ؛ الدعوات للراوندي: ص١٨٨.

فقد روى الشيخ الصدوق هِ الله عنه عليه السلام، أنه قال:

«السجود على طين قبر الحسين عَلَيْكُ ينوّر إلى الأرض السابعة، ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عَلَيْكُ كتب مسبّحاً وإن لم يسبح بها والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها (١) لأنها مسؤولات يوم القيامة» (٢).

إذن: هذا أثر غيبي آخر وهو من الآثار التي ترتبت على تشرف التربة المقدسة بخواص مقام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن للقارئ الكريم أن يتوصل إلى هذا الأثر من خلال أمرين.

الأمر الأول: ذكره القرآن الكريم في قضية خروج مريم الله من بيت المقدس حينما جاءها المخاض فالتجأت إلى جذع النخلة، وهنا:

يكشف القرآن في هذه اللحظات عن بعض الآثار الغيبية، والكرامات الخاصة بأولياء الله عزوجل، فكان من بينها اختزال الزمان من شهور عدة، للحظات قليلة، ربما هي عشر أعشار الثانية، حينما وضعت مريم عليك يدها على هذا الجذع الميت فدبت فيه الحياة، وأثمر رطباً جنياً.

بل ليجد العقل نفسه ساجداً لهذا الخرق في السنن والقوانين التي كان يرى أنها من المحال أن تتغير أو تختزل إلى هذا المستوى الذي يراه الآن.

<sup>(</sup>١) أي التسبيح بالأصابع يكون أفضل من التسبيح بالمسبحة التي تكون مصنوعة من الخشب أو الأحجار الكريمة كالعقيق وغيرها من المسابح إلا إن التسبيح بالسبحة الحسينية المأخوذة من طين قبر الحسين عليته أفضل من التسبيح بالأصابع.

<sup>(</sup>۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱، ص ۲٦٨؛ وسائل الشيعة للعاملي: ج ٣، ص ٢٠٨؛ الذكرى للشهيد الأول على: ج ٣، ص ١٥٣. رسائل الكركي: ص ٩٨؛ الحدائق الناظرة للبحراني: ج ٨، ص ٤٣٧؛ جواهر الكلام للجواهري: ج ٨، ص ٤٣٧.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتبة الحسينية المشرفة ...... ١٠٩

هي قوة لا يمكن لأي شيء أن يقف أمامها، بل ليس لأي إنسان القدرة على مجرد التفكير في الوقوف أمام هذه القوة، لأن الخرق الذي وقع في الزمان والمكان، أسرع من دوران الفكر وخطرات الذهن، فالوقت الذي تستغرقه المعلومة في سيرها وحركتها في عقل الإنسان، أكثر بكثير من الوقت الذي تم فيه اختزال الزمن عند تكون هذا الجذع الميت إلى نخلة حية تساقط رطباً جنياً.

والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة، كقوله تعالى:

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندُهُ, عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ (١).

ويبدو أن الإعجاز القرآني حينما أشار إلى إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس ليضعه بين يدي سليمان عليه السلام، قد حدث قبل أن ينتهي الوقت الذي يحتاجه الفكر في نقل المعلومات ودورانها في ساحات الذهن!.

والعجيب في الأمر ليس هذه السرعة!.

وإنما هو المحافظة على محتويات هذا العرش ومقتنياته وتوابعه ولوازمه الذي تم نقله بهذه السرعة التي كلما ازدادت احتاجت إلى قوة موازية لها بالحجم لتمنع التصادم عند هبوط العرش واستقراره على الأرض.

بل: كلما ازدادت السرعة أدت إلى زيادة في الاحتكاك بين الأجسام وذرات الهواء بما يؤدي إلى التمزق والاحتراق!! إلا أن هذا كله لم يتحدث.

﴿.. فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرْأُمُ أَكُفُر وَمَن

إذن:

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٤٠.

# شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ... ﴿(١)

#### و لذلك:

التفت نبي الله سليمان عليه السلام إلى ذلك واحتار متعجباً لا يدري أيعجب من سرعة إحضار العرش ونقله أم استقراره وحفظه بجميع محتوياته، بل إن بلقيس وخدمها وحشمها وجندها لم يلحظ أحد منهم ما جرى وكيف يلحظون والأمر ربما تم في أقل من طرفة عين، وكما عبرت عنه الآية الكريمة:

﴿فَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾(٢).

إذن:

كل هذه الآثار كانت لأولياء الله تعالى فكيف ستكون تلك الآثار عند سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.

وعليه:

منحت التربة الحسينية المقدسة خواصاً وآثاراً خاصة نالتها من مقام سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فكان منها: إن السجود عليها ينور إلى الأرض السابعة ؛ فماذا يعني هذا؟.

يعنى:

إذا اتحدت نية المؤمن بالسجود لله عزوجل، مع موضع السجود الذي اكتسب هذه الآثار التكوينية، فإن لهذا العمل نوراً يصل إلى الأرض السابعة. فيبدد ظلامها ؟ من خلال عملية الاختزال الزماني والخرق المكاني وهو ما يعرف بالطي.

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية ٤٠.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتبة الحسينية المشرفة ...... ١١١

#### قال تعالى:

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (١).

#### وعليه:

فإن السجود على التربة الحسينية المقدسة، يحرك تلك الذرات الكونية، ليصل أثرها إلى الأرض السابعة، مختزلاً في ذلك الزمن المستغرق للوصول إلى هذه النقطة أو تلك من الأرض السابعة، ومخترقاً لتلك الأراضي التي خلقها الله تعالى في كل حالة سجود يقوم بها المؤمن لله تعالى.

#### أما الحكمة في هذا الأثر الغيبي

فيمكن استظهارها من خلال بعض المفردات التي وردت في حديث الإمام الحسين الصادق عليه السلام وهو «التسبيح»؛ بمعنى: أن السجود على طين قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام له من الأثر التعبدي والثواب بما يقوم به سكان هذه الأراضي السبع أي: أن للساجد على هذه التربة ثواب عبادة من هم في هذه الأرض حتى الأرض السابعة، هذا أولاً.

# وثانياً:

إن هذا العمل تترتب عليه آثار حياتية تصل إلى أماكن هي من حيث البعد الأرض السابعة، بمعنى: أن الله تعالى جعل حفظ هذه المكونات الوجودية وصونها من العذاب قائماً على تلك الآثار الغيبية التي حملتها التربة المقدسة عند تشرفها بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ١٠٤.

١١٢ .....الفصل الثاني: خصوصية الأثر الغيبي لتبية كربلاء المقدسة

لقوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَشْتَغْفِرُونَ ﴾ (١).

وهذا أمر غير مستهجن، أي أن يكون مدى الأثر الغيبي للتربة الحسينية وسريانه في الأشياء إلى الأرض السابعة ؛ ومما يدل عليه:

انتقال أثر الحياة من جبرائيل عليه السلام إلى فرسه ومن فرسه إلى التربة التي حملها السامري من تحت حافر الفرس فسرت آثارها في العجل.

# المسألة السابعة: الحكمة في جعل هذه الخصائص المكانية والعبادية والغيبية في التربة الحسينية (زادها الله من فضله)

إنّ المتتبع للأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت المَهِ ولاسيما الأحاديث النبوية يجد أن قضية عاشوراء وما يحف بها من وقائع وأحداث قد شغلت حيزاً كبيراً من هذه الأحاديث.

ونجد أيضاً ان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد كشف عن ما يجري على ولده الإمام الحسين عليه السلام من قبل أن يولد، كحديثه صلى الله عليه وآله وسلم مع علي وفاطمة عليه الله في ليلة زفافهما.

فقد روى الطبري هذه الحادثة عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فقال : «فلما كان في آخر السحر أحسست برسول الله فذهبت الأنهض. فقال:

مكانك أتيتك في فراشك رحمك الله.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتية الحسينية المشرفة ..... ١١٣

فأدخل رجليه معنا في الدثار ثم أخذ مدرعة كانت تحت رأس فاطمة فاستيقظت، فبكي ويكت وبكيت لبكائهما.

فقال لي: ما يبكيك؟.

فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله بكيت وبكت فاطمة، فبكيت ليكائكما.

فقال: أتاني جبرائيل فبشرني بفرخين يكونان لك، ثم عزيت بأحدهما وعلمت أنه يقتل غريبا عطشانا.

فبكت فاطمة حتى علا بكاؤها، ثم قالت: يا أب لم يقتلوه وأنت جده وعلى أبوه وأنا أمه؟.

قال: يا بنية لطلبهم الملك، أما أنهم سيظهر عليهم سيف لا يغمد إلا على يد المهدي من ولدك؛ يا علي من أحبك وأحب ذريتك فقد أحبني، ومن أحبني أحبني أحبه الله؛ ومن أبغضك وأبغض ذريتك فقد أبغضني؛ ومن أبغضني أبغضناً.

فقد روى الشيخ الصدوق هبوط جبرائيل عليه السلام لتهنئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بولادة الحسين عليه السلام وتعزيته باستشهاده.

فقال رحمه الله: «...هبط جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله فهنأه كما أمره الله عز وجل، وعزاه.

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري ص١٠٢ خبر ليلة الزفاف.

فقال له النبي صلى الله عليه وآله:

تقتله أمتى؟

فقال له:

نعم یا محمد.

فقال النبي صلى الله عليه وآله:

ما هؤلاء بأمتى أنا بريء منهم، والله عز وجل بريء منهم.

قال جبرئيل:

وأنا بريء منهم يا محمد.

فدخل النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة عليها السلام فهنأها وعزاها فبكت فاطمة عليها السلام، وقالت:

يا ليتنى لم ألده؛ قاتل الحسين في النار.

فقال النبي صلى الله عليه وآله:

وأنا أشهد بذلك يا فاطمة، ولكنه لا يقتل حتى يكون منه إمام يكون منه الأئمة الهادية بعده.

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:

والأئمة بعدي الهادي علي، والمهتدي الحسن، والناصر الحسين، والمنصور علي بن الحسين، والمشافع محمد بن علي، والنفاع جعفر بن محمد، والأمين موسى بن جعفر، والرضا علي بن موسى، والفعال محمد بن علي، والمؤتمن علي بن محمد، والعلام الحسن بن علي، ومن يصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام القائم عليه السلام» (۱).

<sup>(</sup>١) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص ٢٨٣ \_ ٢٨٤.

المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتية الحسينية المشرفة ..... ١١٥

وأخبر كذلك عما يجري عليه وهو طفل صغير كما مر في حديث أم سلمة وغيرها.

وكل ذلك يكشف عن أن التربة التي سيدفن فيها الإمام الحسين عليه السلام قد شملتها الألطاف الإلهية من قبل أن يولد الإمام الحسين عليه السلام.

بل إن جميع هذه التشريفات والخصائص التي خص الله تعالى بها التربة الحسينية إنما هي لسبب ما شهدته هذه التربة من صور الإخلاص لله تعالى، والتضحية في سبيل شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد وعد الله تعالى عباده الصالحين بأن يجزيهم أجر ما صبروا ويوفي إليهم أجورهم في الدنيا قبل الآخرة لكونه أكرم الأكرمين.

ولذا فقد جعل الله تعالى لهذه التضحية والشهادة والإخلاص التي أظهرها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وعلى ثرى كربلاء جزاء تمثل بمنحه عليه السلام خصائص لم يجعلها الله تعالى لغيره من المعصومين عليه أجمعين. كما دلت عليها الأحاديث الشريفة، وهي كالآتى:

الله عليه وآله وسلم والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول:

«اللهم وال من والاهما وعاد من عاداهما».

ثم قال:

يا ابن عباس كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصر.

قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله؟.

١١٦ .....الفصل الثاني: خصوصية الأثر الغيبي لتربة كربلاء المقدسة

قال:

أشرار أمتي، ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي.

ثم قال:

يا ابن عباس من زاره عارفاً بحقه كتب له ألف حجة وألف عمرة، ألا من زاره فكأنما زارني، ومن زارني فكأنما زار الله، وحق الزائر على الله أن لا يعذبه بالنار.

ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ولده» (١٠).

٢ \_ عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، وجعفر بن محمد عليهما السلام يقولان:

إن الله عوض الحسين عليه السلام من قتله أن الإمامة من ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره» (٢).

#### ولذلك:

نجد أن كل هذه التشريفات والخصائص والآثار الغيبية المكتسبة من خلال نزول الأمر الإلهي لروح القدس بحمل التربة الحسينية إلى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وتكريمها بتلك الآثار الغيبية إنما هو جزاء لما قدمه الإمام الحسين عليه السلام لله رب العالمين، ولذا كان تحقق الأثر الغيبي مشروطاً بمعرفة حق الإمام الحسين عليتها.

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر للخزاز القمي: ص١٧. وسائل الشيعة للعاملي، باب: استحباب زيارة الحسين عليته المخراز القمي . ١٤٠، ص٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة للحر العاملي، باب: تأكد استحباب زيارة الحسين عَلَيْكُ : ج١٤، ص٤٢٣. الأمالي للشيخ الطوسي: ص٣١٧. البحار: ج٤٤، ص٢٢١.

## المبحث الرابع: آداب الاستنشفاء بالتربة الحسينية

أشارت الأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليه الله مجموعة من الآداب المرتبطة بكيفية أخذ التربة الحسينية المقدسة أو تناولها لغرض الاستشفاء بها أو التحرز بها من المخاطر والمحاذير المختلفة كالأمان من السلطان والعدو والسرقة وغيرها من المخاوف التي تصحب الإنسان في حضره وسفره، وفي ليله ونهاره.

ولذلك: سنشير أولا إلى المكان المرخص به لحمل التربة المقدسة؛ وما هي حدود ذلك، أى المساحة المخصوصة بتلك الآثار الغيبية؟.

# المسألة الأولى: حدود الحائر الحسيني

يمكن معرفة حدود موضع أخذ التربة الحسينية من خلال أقوال:

١ \_ عن أبي عبد الله الصادق عليسه ، قال:

«يؤخذ طين قبر الحسين عللته من عند القبر على سبعين ذراعا» (١٠).

٢ \_ عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليته، يقول:

«إن لموضع قبر الحسين عللته حرمة معروفة، من عرفها واستجار بها أُجير» (٢).

قلت: صف لى موضعها، قال:

«امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي، باب حد حرم الإمام الحسين عليه: ج١٠، ص٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، باب حد حرم الإمام الحسين عليسلا: ج ٦، ص ٧٢.

١١٨ .....الفصل الثاني: خصوصية الأثر الغيبي لتربة كربلاء المقدسة

رجلیه وخمسة وعشرین ذراعا من خلفه، وخمسة وعشرین ذراعا مما یلی وجهه» $^{(1)}$ .

٣ \_ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله طلسّ قال : سمعته يقول : «قبر الحسين عللسّ عشرون ذراعا مكسرا، روضة من رياض الجنة» (٢).

٤ \_ وعنه عليسلام قال:

«حريم الحسين عليس خمسة فراسخ من أربع جوانب القبر » .

٥ \_ وعنه عليسلام قال:

«طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل» . . .

قال الشيخ الطوسي: هذه الأحاديث على تفاوت الفضيلة، فما قرب كان أكثر فضلا و يركة مما بعد (٥٠).

وقال الشهيد الأول: (أجمع الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينية صلوات الله على مشرفها، وعلى أفضلية التسبيح بها وبذلك أخبار متواترة، ويجوز أخذها من حرمه عليه وإن بعد كما سبق، وكلما قرب من الضريح كان أفضل، ولو جيء بتربة ثم

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال للصدوق: ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي، باب حد حرم الإمام الحسين عليه: ج ١٤، ص٥١٢، ح (١٩٧١٥) ٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي، باب حد حرم الإمام الحسين عليه: ج ١٤، ص٥١٣ ، ح (١٩٧١٧) ٨.

<sup>(</sup>٤) المزار للشيخ المفيد: ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي: ج١٠، ص ٤٠١.

وضعت على الضريح كان حسنا، وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور، ولا يتجاوز المستشفى قدر الحمصة.

ويجوز لمن حازها بيعها كيلا ووزنا ومشاهدة ، سواء كانت تربة مجردة أو مشتملة على هيئات الانتفاع.

وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن، لتعم البركة أهله وولده وبلده، فهي شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، ولو طبخت التربة قصدا للحفظ عن التهافت فلا بأس، وتركه أفضل، والسجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء الله تعالى (١).

## المسألة الثانية: ما يقوله المستشفي عند تناولها ومقدار ما يأخذ منها للاستشفاء

تناول الفقهاء قديما وحديثا في مصنفاتهم الفقهية كيفية الاستشفاء بالتربة الحسينية المقدسة وما يرتبط بهذا العمل من أحكام شرعية وهي كالآتي:

أولا: أن لا يتجاوز حجم الطينة المقدسة أكثر من حمصة فمن زاد عليها كان كمن أكل لحوم الأئمة المشكر (٢).

ثانيا: لا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا يلحق به طين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة على الأحوط إن لم يكن أقوى (٣).

<sup>(</sup>١) الدروس للشهيد الأول: ج ٢، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) مستند الشيعة للمحقق النراقي: ج ١٥، ص ١٦٤. تحرير الوسيلة للسيد الخميني: ج ٢، ص ١٦٤. منهاج الصالحين للسيد الخوئي: ج ٢، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) هداية العباد للسيد الكلبايكاني: ج ٢، ص ٢٣٣. منهاج الصالحين للسيد السيستاني: مسألة رقم ٩٢٠.

ثالثا: لا بأس بأن يمزج طينها بماء أو عصير، والتبرك والاستشفاء بذلك الماء أو العصير، ولابد أن يستهلك التراب في السائل.

وكذا لا بأس بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع، أو يحمله معه تبركا مع مراعاة احترامه(١).

رابعا: إن الأدعية التي تقرأ عند أخذ التربة المقدسة للاستشفاء إنما هو لسرعة تأثيرها لا لجواز تناولها(٢).

خامسا: القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا فالأحوط وجوبا الاقتصار عليه، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاء (٣).

سادسا: تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون إما بازدرادها وابتلاعها، وإما بحلها في الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرك والشفاء (٤).

سابعا: إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد إشكال إلا أن يورث الاطمينان، والأحوط وجوبا في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها مجزوجا بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه (٥).

<sup>(</sup>۱) هداية العباد للسيد الكلبايكاني: ج ۲، ص ٢٣٣. منهاج الصالحين للسيد السيستاني: مسألة رقم ٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: مسألة رقم ٩٢٢.

<sup>(</sup>٤) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: مسألة رقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٥) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: مسألة رقم ٩٢٤.

## المسألة الثالثة: أدعية الاستشفاء بالتربة الحسينية المقدسة

إن الأدعية التي ترافق تناول التربة الحسينية لغرض الاستشفاء قد وردت بكثرة في الكتب الفقهية والحديثية وكتب الأدعية ؛ إلا أننا سنقتصر على ذكر بعض منها وهي كالآتى:

أولا: روى ابن قولويه عن أبي عبد الله الصادق عليسلام، أنه قال:

«إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين عليته فليقل: اللهم إني أسألك بحق الملك الذي تناوله، والرسول الذي بوأه والوصي الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل داء (وتسمي ذلك الداء)»(١).

ثانيا: عن أبي جعفر الموصلي أن أبا جعفر عليسلا قال:

«إذا أخذت طين قبر الحسين فقل: اللهم بحق هذه التربة، وبحق الملك الموكل بها، وبحق الملك الذي كربها، وبحق الموصي الذي هو فيها، صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الطين شفاء لي من كل داء وأماناً من كل خوف» (٢).

## ثالثا: وروى إذا أخذته فقل:

«اللهم بحق هذه التربة الطاهرة، وبحق البقعة الطيبة، وبحق الوصي الذي تواريه، وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه، والملائكة الذين يحفون به، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين، اجعل لي فيه شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، وغنى من كل فقر، وعزا من كل ذل وأوسع به على في رزقى، وأصح به جسمى» ".

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٧٢.

رابعا: عن علي بن أبي المغيرة، عن الحارث بن المغيرة النصري، قال قلت لأبي عبد الله عليه على الله عليه عنه الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على المعلى والأمراض، وما تركت دواء الا تداويت به، فقال لى:

«فأين أنت عن تربة قبر الحسين عللته في الشفاء من كل داء والأمن من كل خوف، وقل إذا أخذته: (اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة، وبحق الملك الذي أخذها، وبحق النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حل فيها، صل على محمد وأهل بيته، واجعل لي فيها شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف).

#### قال: ثم قال علاستان :

ان الملك الذي أخذها فهو جبرئيل عليه وأراها النبي صَالِهُ لَيْ النَّي الذي فقال: هذه تربة ابنك هذا تقتله أمتك من بعدك، والنبي الذي قبضها فهو محمد رسول الله صَالَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهُ الله عَلَي عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهُ الله الشهداء.

قلت: قد عرفت الشفاء من كل داء، فكيف الأمان من كل خوف؟، قال: إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عللته ، وقل إذا أخذته: (اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليك، اتخذتها حرزا لما أخاف ولما لا أخاف)، فإنه قد يرد عليك ما لا تخاف.

قال الرجل: فأخذتها كما قال، فصح والله بدني، وكان لي أمانا من كل ما خفت وما لم أخف، كما قال عليته، فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها(١).

خامسا: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق عليته:

«إذا أردت حمل الطين طين قبر الحسين عليه فاقرأ فاتحة الكتاب والمعودتين و (قل هو الله أحد)، و (قل يا أيها الكافرون)، و(إنا أنزلناه في ليلة

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٧٣ و ٤٧٤.

القدر)، و(يس) و(آية الكرسي)، وتقول: (اللهم بحق محمد عبدك وحبيبك وبيك ورسولك وأمينك، وبحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك، وبحق فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك، وبحق الحسن والحسين، وبحق الأثمة الراشدين، وبحق هذه التربة، وبحق الملك الموكل بها، وبحق الوصي الذي حل فيها، وبحق المجسد الذي تضمنت، وبحق السبط الذي ضمنت، وبحق جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك، صل على محمد وآل محمد، واجعل هذا الطين شفاء لي ولمن يستشفي به من كل داء وسقم ومرض، وأمانا من كل خوف، اللهم بحق محمد وأهل بيته اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، وآفة وعاهة، وجميع الأوجاع كلها، انك على كل شيء قدير، وتقول: اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة، والملك الذي هبط بها، والوصي الذي هو فيها، صل على محمد وآل محمد وسلم وانفعني بها، انك على كل شيء قدير» (\*).

# المسألة الرابعة: موانع الاستشفاء بالتربة الحسينية

مثلما جعل الله تعالى شروطا لقبول الأعمال ورفعها ومضاعفتها كذلك حال الاستشفاء بالتربة الحسينية المقدسة صلوات الله على مشرفها، فقد جعل الله تعالى لتحقق الأثر الغيبي وسريانه فيها بعض الشروط التي دلت عليها الأحاديث الشريفة، وهي كالآتي:

ألف: روى الحر العاملي: إن رجلا سأل الصادق عليته فقال: إني سمعتك تقول: إن تربة الحسين عليته من الأدوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته؟. فقال: «قد قلت ذلك، فما بالك؟.

قلت: إني تناولتها فما انتفعت بها، قال عليته: أما إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها.

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٧٥ و٤٧٦.

قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ ، قال عللته :

تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فان من تناول منها أكثر (من ذلك) فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل: (اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها و(أسألك) بحق النبي الذي خزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وان (تجعلها لي) شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء) فإذا قلت ذلك فاشدها في شيء واقرأ عليها: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فان الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها وقراءة إنا أنزلناه ختمها» (۱)

باء: عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله، عن أبي عبد الله الصادق عليه قال: كنت في مكة، فقلت له عليه السلام : جعلت فداك، إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحائر ليستشفوا به هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء، قال: قال:

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي: ج ٢٤، ص ٢٢٩، ح (٣٠٤٠٧).

الملائكة أن يدخلوا الحائر، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلا برأ من ساعته.

فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها من ذكر الله تعالى، وقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به، حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام، وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده، ولكن القلب الذي ليس فيه يقين من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله»(١).

# المسألة الخامسة: الآثار الغيبية في حمل السبحة الحسينية (صلوات الله على مشرفها)

لقد خصت السبحة الحسينية المقدسة بآثار غيبية عديدة دلت عليها الأحاديث الشريفة، منها ما تعلق بتحقق الأثر الغيبي في كونها أماناً من كل خوف، ومنها ما تعلق بمضاعفة أجر المسبّح بها.

#### أولا: إنّ السبحة الحسينية تحقق الأمان من كل خوف

روي أنه لما ورد الإمام الصادق عليته إلى العراق، اجتمع إليه الناس، فقالوا: يا مولانا تربة قبر الإمام الحسين عليته شفاء من كل داء، فهل من أمان من كل خوف؟ فقال:

«نعم إذا أراد أحدكم أن تكون أمانا من كل خوف فليأخذ السبحة من تربته ويدعو بدعاء المبيت على فراشه ثلاث مرات وهو: (أمسيت اللهم معتصما بذمامك وجوارك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شركل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك، الصامت والناطق، من كل مخوف بلباس سابغة حصينة ولاء أهل بيت نبيك عليهم السلام، محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات بجعفر بن محمد بن قولويه: ص ٤٧٠ و ٤٧١.

ومعهم وفيهم، وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا وأعادي من عادوا فصل على محمد وآله وأعذني اللهم بهم من شركل ما أتقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم يقبل السبحة ويضعها على عينيه ويقول: (اللهم إني أسألك بحق هذه التربة وبحق صاحبها، وبحق جده وأبيه وبحق أمه وبحق أخيه وبحق ولده الطاهرين، اجعلها شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء.

ثم يضعها في جيبه فان فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتى العشاء وإن فعل ذلك في العشاء لا يزال في أمان الله حتى الغداة»(١).

## ثانيا: في كون السبحة الحـسينية تـسبح فـي يـد صـاحبها وإن اللـه تعـالى يضاعف أجر المسبّح بها

١ \_ روي عن الإمام الصادق عليسلا، أنه قال:

«من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه كتب مسبّحا وإن لم يسبح بها» (۲).

## ٢ \_ وروي أيضا:

«إن من أدار تربة الحسين عليه في يده وقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إلى من أدار تربة الحسين عليه في يده وقال: (سبحان الله له ستة آلاف حسنة ومحي عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة وأثبت له من الشفاعات بمثلها» (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ﴿ ثُمَّ : ج ٨٣، ص ٢٧٦. فلاح السائل للسيد ابن طاووس: ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة المجلسي عِشْه: ج ٨٦، ص ٣٤٠، ح ٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلامة المجلسي علله: ج ٨٦، ص ٣٤٠، ح ٢٩.

المبحث الرابع: آداب الاستشفاء بالترية الحسينية ......

### ٣ ـ روي عن الإمام الصادق عللتهم:

#### ٤ \_ عن ابن معية ، عن الإمام الصادق عليسل قال:

«من سبح بسبحة من طين قبر الحسين عليت تسبيحة كتب الله له أربع مائة حسنة، ومحى عنه أربع مائة سيئة، وقضيت له أربع مائة حاجة، ورفع له أربع مائة درجة.

#### ثم قال:

وتكون السبحة بخيوط زرق أربعا وثلاثين خرزة، وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء ليها لا قتل حمزة السبح عملت من طين قبره سبحة تسبح بها» (٢).

# ٥ ـ روي عن الإمام أبي جعفر موسى الكاظم عليسم قال:

«لا تستغني شيعتنا عن أربع: خُمرة (٣) يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه فيها ثلاث وثلاثون حبة، متى قلبها ذاكرا كتب له بكل حبة أربعون حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة» (3).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ﴿ ثُمَّ : ج ٨٢، ص ٣٤٠، ح ٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة المجلسي علله: ج ٨٦، ص ٣٤١، ح ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الخمرة: بضم الخاء سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: ج ٦، ص ٧٥.

٦ عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليته ما أي: الإمام الكاظم الكاظم السأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين قبر الحسين عليته وهل فيه فضل؟، فأجاب:

«يسبح به، فما شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح» (١).

## نتيجة البحث

أولاً: امتازت تربة كربلاء بميزات عديدة منها تشريفية وتفضيلية اختصت بها هذه التربة من قبيل جعلها الموضع الذي التجأت إليه مريم بنت عمران وانها الربوة المقدسة وانها حرم آمن وانها فضلت على جميع بقاع الأرض وانها أشرف بقاع الأرض.

ومنها خصوصيات غيبية اكتسبتها من خلال حمل جبرائيل عليه لها ومن تقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها وما رافق هذه الخصوصيات من آثار تكوينية إلى يوم القيامة.

ولذا: فإنها مقصد أهل البيت عليه ومقصد المؤمنين في الالتماس للفيوضات الإلهية ونزول البركات الربانية.

ولأجل هذا وغيره مما لم يتم كشفه وبيانه من قبل العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين فقد أظهرت الروايات أن الإمام جعفراً الصادق عليه السلام قد أولاها، أي: التربة الحسينية المقدسة، عنايةً وتكريماً خاصاً.

فقد روى الشيخ الطوسي عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبدالله عليه السلام خريطة ديباج خضراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين فكان إذا حضرته الصلاة صب على سجادته، وسجد عليه»(٢)\_ وقد مرّ بيان الحديث \_.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى: ج ٦، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الوسائل للحر العاملي: ج ٥، ص ٣٦٦، ح ٦٨٠٨. الرسالة السعدية للعلامة الحلي: ١١٢، تحقيق السيد محمود المرعشي.

كما أنها لم تفارقه لا في صلاة أو غيرها فقد اتخذها مسبحة وأوصى شيعته بذلك، فقال:

«ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها» (١)

ناهيك عن كونها محل صدور الدمع من عينيه وعيون أبنائه الأئمة وهم يرون ما شهدته هذه الطينة من مصائب ورزايا نزلت بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثانياً: إن جميع هذه التشريفات والخصائص والآثار إنما جُعلت في التربة الحسينية بسبب كونها المحل الذي اختاره الله تعالى لكي يضم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

#### ولذلك:

جعل الله تعالى هذه الآثار الغيبية كالاستشفاء، والأمان من كل خوف، وستر الذنوب وغيرها، مشروطة بالإقرار بحق الإمام الحسين عليه السلام وموالاته والاعتقاد بإمامته، كما نص عليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله:

«لو أن مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله الحسين عليه السلام وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء» (٢).

﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْبِبُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: ج ۱، ص ٢٦٨. جواهر الكلام للجواهري: ج ٨، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه: ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ٨٨.



| فهرس الآيات                          |
|--------------------------------------|
| فهرس الأحاديث                        |
| فهرس الأعلام ـ أ ـفهرس الأعلام ـ أ   |
| فهرس الأعلام ـ ب ـفهرس الأعلام ـ ب ـ |
| المصادرا                             |
| المحتمدات                            |

Strain Services

فهرس الآيات

| رقم الصفحة | رقم الآية | اسم السورة                                                        |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|            |           | تفاتحة                                                            |
| AV         | ٧         | ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ ﴾                                   |
|            |           |                                                                   |
|            |           | البقرة                                                            |
| 1.         | 0 -1      | ﴿ الْمَ آنَ قَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدَى ٱلْشَقِينَ ﴾ |
| 44         | 140       | ﴿ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ ﴾                                 |
| 40         | 140       | ﴿ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾                |
| ٣١         | 177       | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلُ ﴾                      |
| 14         | 147       | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾                    |
| ٣٤         | 122       | ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ﴾                                |
| ٥٦         | Y•V - Y•£ | ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                        |

| اسم السورة                                                | رقم الآية | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| آل عمران                                                  |           |            |
| إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ﴾                           | 19        | ٨٢         |
| إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ ﴾                             | ۹٦        | ١٣         |
| فِيهِ ءَايَكُ مُنْ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾        | 97        | ٣١         |
| النساء                                                    |           |            |
| َ إِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ ﴾            | 157       | ٣٣         |
| بَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ | 147       | ٩          |
| المائدة                                                   |           |            |
| رَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾                              | 11.       | 1.1 (1)    |
| جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَــُةَ ٱلْبَيْتَ ﴾                 | 9V        | ١٣         |
| الأعراف                                                   |           |            |
| لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ ﴾                     | 158       | 18         |
| الأنفال                                                   |           |            |
| وَمَا كَانَ ٱللَّهُ ﴾                                     | 44        | ۱۲،۱۰۰     |

| 140                                |            | فهرس الآيات                                         |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                         | رقم الآية  | اسم السورة                                          |
|                                    |            | التوبة                                              |
| ٥٤                                 | ٣٢         | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ ﴾                      |
|                                    |            | هود                                                 |
| 179                                | ٨٨         | ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾              |
|                                    |            |                                                     |
| <b>2</b> 7, 77, 73                 | ٣٧         | <b>إبراهيم</b>                                      |
| <b>4</b> 1 <b>4</b> 11 <b>4</b> 11 | \ <b>V</b> | ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾                 |
|                                    |            | النحل                                               |
| <b>Y</b> Y                         | ٨          | ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعَ لَمُونَ ﴾                 |
|                                    |            | الإسراء                                             |
| 10                                 | ٧٨         | ا <b>مِ سُراد</b><br>﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾  |
| ٨٤                                 | ٨٧         |                                                     |
| Λζ                                 | <b>X</b> 1 | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾                   |
|                                    |            | مريم                                                |
| ٤٧                                 | **         |                                                     |
| ۲۸، ۶۶                             | 40         | ﴿ فَكَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتَ ﴾ ﴿ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ |

| رقم الصفحة | رقم الآية | اسم السورة                            |
|------------|-----------|---------------------------------------|
|            |           | طه                                    |
| 1 £        | 17        | إِنِّ أَنَا ْرَبُّكَ فَٱخْلَعْ ﴾      |
| <b>v</b> 9 | ٨٨        | لُهُ رَخُوارٌ ﴾                       |
| 91 (/9     | 97 - 90   | قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِيُّ ﴾  |
|            |           | الأنبياء                              |
| ٣٤         | 44        | لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾        |
| ٧٥         | **        | لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ ﴾      |
| 111        | 1.5       | يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ﴾ |
| 1.4        | 1.4       | وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً ﴾  |
|            |           | النمل                                 |
| 11. (1.9   | ٤٠        | قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلْمُ ﴾       |
|            |           | الأحزاب                               |
| ۸۰         | ~~        | يُذُهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ ﴾          |
|            |           | يس                                    |
| ٨٦         | ΛY        | نَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ ﴾      |

فهرس الآيات .....

| رقم الصفحة | رقم الآية | اسم السورة                                    |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
|            |           | الصافات                                       |
| ۸Y         | 1.7       | ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾             |
| ٤٥         | 14.       | ﴿ سَلَنَّمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾             |
| ٤٥         | 1.4-1.4   | ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ |
| ٤٣         | 1.4       | ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ ﴾    |
| ٩٨         | 1.7       | ﴿ يَتَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۗ ﴾         |
|            |           |                                               |
|            |           | ص                                             |
| ١٠         | ٣٩        | ﴿ هَٰذَا عَطَآ قُونَا فَٱمْنُنَّ ﴾            |
|            |           |                                               |
|            |           | الثرمر                                        |
| 41         | 47        | ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ﴾   |
|            |           |                                               |
|            |           | ق                                             |
| 97         | ٣٧        | ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ. قَلْبُ ﴾                  |
|            |           |                                               |
|            |           | النجم                                         |
| 1.7        | A - 9     | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَّ ﴾                     |

| ١٣٨حقيقة الأثر الغيبي في التبة الحسينية             |           |            |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--|--|
| اسم السورة                                          | رقم الآية | رقم الصفحة |  |  |
| الجن<br>﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ ﴾             | 1.4       | ٦٣         |  |  |
| المزمل<br>﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾            | ٤ - ١     | 10         |  |  |
| الغازعات<br>﴿ فَأَلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾           | ٥         | ٧٣         |  |  |
| الف <b>جر</b><br>﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ | ٣ - ١     | 10         |  |  |

# فهرس الأحاديث

القائل

رقم الصفحة

| قال رسول الله ﷺ                |    |
|--------------------------------|----|
| «املكي علينا الباب»            | ۲. |
| «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين» | *^ |
| «لا يدخل علينا أحد»            | ٧. |
| «وديعة عندك هذه التربة»        | 74 |
| «إذا صار هذا دما فاعلمي»       | ٤٧ |
| « اللهم وال من والاهما »       | ٥٣ |
| «إني تارك فيكم الثقلين»        | ٥٦ |
| «أذكركم الله أهل بيتي»         | ٥٦ |
| «صوموا تصحوا»                  | ۸۹ |
| «أوله رحمة وأوسطه مغفرة»       | ٩. |
| «ان أمتك ستقتله»               | ۲. |

| حقيقة الأثر الغيبي في التبة الحس |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                       | القائل                                                       |
|                                  | قال أمير المؤمنين علي عليه السلام                            |
| 70                               | «هذا والله مناخ ركابهم»                                      |
| **                               | «اصبر أبا عبد الله»                                          |
| **                               | «ويلك يا عنق النار»                                          |
| ٤٩                               | «صلوا كما صليت»                                              |
| <b>٧</b> ٣                       | «ثم فتق ما بين السموات العلى»                                |
|                                  | قال الإمام الحسن عليه السلام                                 |
| 77                               | «ان جعدة كان أبوها»                                          |
|                                  | قال الإمام الحسين عليه السلام                                |
| ٥٨                               | -ن، ۱۳۰۰، ۱۰۰۰ سطی کسید ۱۰۰۰<br>«انه قد نزل بنا ما قد ترون»  |
| ٥٧                               |                                                              |
| 99                               | «صبرا على قضائك يا رب»                                       |
| 99                               | «اللهم متعال المكان عظيم الجبروت»                            |
|                                  | ablusti dala "aliati alabi si"                               |
| 79                               | <b>قال الإمام الصادق عليه السلام</b><br>«إن أرض الكعبة قالت» |
| ٣٤                               | "إن اربين المصبح بالت».<br>«تحولت القبلة إلى الكعبة»         |

| فهرس الأحاديث |
|---------------|
| رس الأحاديث   |

| رقم الصفحة | القائل                             |
|------------|------------------------------------|
| ٤٦         | «ولولا من ضمته كربلاء»             |
| ٤٦         | «شاطئ الوادي الأيمن»               |
| ٥٢         | «وليصيرن الله كربلاء معقلا ومقاما» |
| ٦٤         | «ان السجود على تربة أبي عبد الله»  |
| ٦٥         | «السجود على طين قبر الحسين»        |
| ٧٤         | «والذي نفسه بيده لملائكة الله»     |
| ۸٥         | «ان عند رأس الحسين لتربة»          |
| ۸٥         | «في طين قبر الحسين»                |
| ۸٥         | «لو إن مريضا عرف»                  |
| ٨٨         | «حنكوا أولادكم بتربة الحسين»       |
| 1.1        | «وأين أنت من طين قبر الحسين»       |
| 1.4        | «نعم إذا أراد أحدكم ان تكون»       |
| 1.0        | «ما كانت تصنع هذه في حياتها»       |
| 1.4        | «السجود على طين قبر الإمام الحسين» |
| 117        | «يؤخذ طين قبر الحسين»              |
| 117        | «ان لموضع قبر الحسين»              |
| 114        | «حريم الحسين»                      |
| 114        | «طين قبر الحسين»                   |
| 14.        | «إذا تناول أحدكم من طين»           |
| 171        | «فأين أنت من تربة قبر الحسين»      |
| 171        | «إذا أرت حمل الطين»                |
| 177        | «قد قلت ذلك»                       |
| 174        | «يستشفى بما بينه وبين القبر»       |

| حقيقة الأثر الغيبي في التهة الحس | 187                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الصفحة                       | القائل                                      |
|                                  | قال الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام |
| 79                               | «اتخذ الله أرض كربلاء»                      |
| ٤٧                               | «خرجت من دمشق»                              |
| ٧٦                               | «وجبر ائيل الأمين على وحيك المطاع»          |
|                                  | قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام   |
| YA                               | «خلق الله كربلاء قبل أن يخلق»               |
| 17.                              | «إذا أخذت طين قبر الحسين»                   |
|                                  | قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام  |
| ٩.                               | «أفضل ما يفطر عليه»                         |
| 1.7                              | «ان الله خلق السموات سبعا»                  |
| 147                              | «لا تستغن <i>ي شيع</i> تنا عن أربع»         |
| ١٢٨                              | « <b>یسبح به فما ش</b> يء»                  |
|                                  | قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام    |
| 1.8                              | «ما على أحدكم إذا دفن الميت»                |
|                                  | قال الإمام الحجة المنتظر ﷺ                  |
| 1 • £                            | «توضع مع المبت»                             |

### فهرس الأعلام ـ أ ـ

النبي المصطفى محمد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، ٩، ١٠،
١٤، ١٦، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢،
٣٢، ٤٢، ٢٥، ٢٦، ٤٣، ٣٧،
٨٣، ٢٤، ٧٤، ٨٤، ٩٤، ٥٥،
٢٥، ٣٥، ٤٥، ٥٥، ٤٢، ١٧،
٢٠، ٧٥، ٢٠، ٩٧، ١٨، ٣٨،
٢٨، ٧٨، ١٩، ٢٩، ٣٩، ٤٩،
٥٩، ٢٩، ٧٩، ١٩، ٣٩، ٤٩،
١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢،

أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ١٩، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠،

٣٧، ٨٠١، ١١٩، ٧٣

فاطمة الزهراء عليها السلام، ١٢٣

الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ٢٦، ٢٦

(111, 111, 111, 311)

170,172,177,177

عليهما السلام، ٣٠، ٤٤، ٧٤، 11. (££, 79, VA, V7

الإمام أبو عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، ٥، ٢٩، ٤٣، ٢٤، ١٥، ٥٦، ٤٧، ٥٨، ۲۸، ۸۸، ۹۸، ۱۰۱، ۳۰۱، 3.1, 7.1, 711, 711, ۸۱۱، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، 170,172,177,177

الإمام الكاظم أبو الحسن الماضي موسى ابن جعفر عليهما السلام، ٩٠، 178,174

نبي الله آدم عليه السلام، ٦٨، ٧١، 17. 97

نبي الله نوح عليه السلام، ٦٨، ٧١، 97

نبي الله موسى عليه السلام، ١٤

نبى الله إسماعيل عليه السلام، ١٣، 97,90,98,87,70

الإمام زين العابدين علي بن الحسين نبى الله عيسى عليه السلام، ٣٦، V3, P3, T0, T0, IV, IA, 14. (11. (97

نبي الله سليمان عليه السلام، ١٠٦ السيدة مريم عليها السلام، ٣٦، ٤٧، ٩٤، ٢٥، ٢٨، ٣٩، ٤٠١، 17. 178 . 11. 110

### فهرس الأعلام ـ ب ـ

إسحاق بن عمار، ١١٣ إبراهيم الحسن الأزدى، ٤٩ الأزهري، ١٦، ٧٧ ابن الكلبي، ٧٦ الأشعث بن قيس، ٢٦ ابن بابویه، ۲۵ الأعمش، ٢٣ ابن قولویه، ۱۱۷ أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي، ٢٦ الحارث الأعور الهمداني، ٤٩ أبو بكر بن أبي شيبة، ٦١ الحارث بن المغيرة النصري، ١١٨ الحجاج بن يوسف الثقفي، ٤٠ أبو سعيد الخدري، ٣٩ الحر العاملي، ۲۸، ۲۹، ۸۵، ۱۰۱، أبو الجارود، ٢٩ 119 أبو جعفر الموصلي، ١١٧ الحسن بن يوسف، ١٠١ أبو حمزة الثمالي، ٤٧، ١١٨، ١٢٠ الحصين بن نمير السكوني، ٤٠ أبو طالب، ۲۵، ۲۷، ۳۷، ٤٥، الخزار القمى، ٥٤، ١١٢ 119,04 السامري، ۷۸، ۷۹، ۹۱، ۹۱، ۱۰۸ أبو وائل شقيق بن سلمة ، ٢٣ السيد أبو القاسم الخوئي، ٦٣ أحمد بن حنبل، ۱۹، ۲۳، ۸۸، ۸۸

السيد حيدر الحلي، ٦٨

الشهيد الأول، ٦٥، ٨٤، ١١٤

الشيخ الخصيبي، ٤٨

الشيخ الكليني، ٤٨، ٥٦، ٨٥

178,177,118

الشيخ المفيد، ٢٥، ٤٦

الشيخ النوري، ٤٤

الشيخ كاشف الغطاء، ٦٢

الطبري، ٣٦، ٤٠، ٤٦، ١٠٨،

العاملي، ۲۹، ۶۸، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۲۲

العقاد، ٦٦

العلامة الأميني، ٥٩

العلامة الحلي، ٥٥، ١٠٣، ١٢٤

الفرزدق، ٤٤

القمي، ٣٣، ٤٦، ٨٢، ٩٩

المجلسي، ۲۸، ۳۷، ۶۶، ۶۶، ۶۷، ۱۰۳، ۲۵، ۸۷، ۵۲، ۱۰۳،

النوري، ۳۵، ۶۲، ۶۸، ۱۰۰ أم سلمة، ۲۰، ۲۳، ۲۲، ۷۲، ۷۲،

أنس بن مالك، ١٩

ثابت، ۱۹

جويرية بن مسهر العبدي، ٢٥

روح الأمين، ٧٩، ٨٠

روح القدس، ۷۵، ۷۷، ۷۷، ۹۷، ۹۷، ۸۰، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۴، ۹۴، ۹۲، ۱۲۰، ۹۴،

زینب بنت جحش، ۲۶

شبث بن ربعی، ۲۷

شمر بن ذي الجوشن، ٢٧

الشهيد الأول، ٨٤، ٨٥، ٩٨،

110,1.8

شيخ المشايخ الحافظ، ٦٠ مالك

طاووس اليماني، ٥٣، ١١١

عائشة، ۲٤، ۲۰

عبد الله بن الزبير، ٤٠، ٤١، ٢٤

عبدالله بن جعفر الحميري، ١٢٤

عبد الله بن سنان، ۱۱۶

عبد الله بن عباس، ٥٣، ١١١

عبد الملك بن مروان ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ،

٤٤

عبيد الله بن زياد، ٢٦

عبيد الله بن يزيد، ٤٩

علي بن إبراهيم القمي، ٨٢

علي بن أبي المغيرة، ٩٧، ١١٨

على بن الحكم، ٤٦

عمر بن يزيد، ٢٩

عمرو بن الحجاج الزبيدي، ٢٧

عمرو بن حريث، ٢٧

عمرو بن يحيى، ٣٥

قیس بن سعد بن عبادة، ٥٠

مالك الأشتر، ٤٩

المحقق الحلي، ٨٤

محمد بن أبي بكر، ٤٩، ٥٠

محمد بن سليمان البصري، ٨٥

مخرمة بن ربعي، ٤٦

مسرف بن عقبة ، ٣٩ ، ٤٠

مسروق بن الأجدع، ٦٠

مسلم بن عقبة المطري، ٣٩

معاوية بن عمار، ٦٤، ١٠٣، ١٢٤

معروف عبد المجيد، ٦٦

هاشم المري، ٤٩

قيس بن عبادة ، ٤٩

یزید بن معاویه، ۲٦، ۳۹، ٤٠

يونس بن الربيع، ٨٥

#### المصادر

- ابصار العين في أنصار الحسين (ع) / الشيخ محمد السماوي / الوفاة: ١٣٧٠ هـ / تحقيق:
   الشيخ محمد جعفر الطبسي / الطبعة: الأولى لسنة ١٤١٩ ١٣٧٧ هـ / الناشر: مركز
   الدراسات الإسلامية ـ قم.
- ٢٠ الآحاد والمثاني /ابو عبد الله محمد الضحاك / الوفاة: ٢٨٧ / تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة / الطبعة: الأولى لسنة ١٤١١ ١٩٩١ م / الناشر: دار الدراية.
- ٣. الاحتجاج / الشيخ الطبرسي / الوفاة: ٨٤٥ هـ / تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان /
   لسنة ١٣٨٦ ١٩٦٦ م / الناشر: دار النعمان النجف الأشرف.
- اخبار مكة / الازرقي / تحقيق رشدي الصالح ملحس / الطبعة الاولى / انتشارات الشريف الرضي.
- ٥. الاختصاص / الشيخ المفيد / الوفاة: ١٣٤هـ / تحقيق: علي أكبر الغفاري / الطبعة: الثانية
   / لسنة ١٤١٤ ١٩٩٣ م / الناشر: دار المفيد بيروت لبنان.
- ٦. الإرشاد / الشيخ المفيد / الوفاة: ١٣ هـ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام / الطبعة: الثانية / لسنة ١٤١٤ ١٩٩٣ م / الناشر: دار المفيد بيروت لبنان.
  - ٧. الأرض والتربة الحسينية / العلامة المرجع الديني جعفركاشف الغطاء.
  - ٨. أسد الغابة / ابن الأثير / الوفاة: ٦٣٠ / الناشر: دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
    - ٩. أسرار الشهادة / الدربندي / تحقيق الشيخ محمد جمعه بادي / الطبعة الأولى.
      - ١٠. الأصنام / للكلبي.
- ١١. الأصول الستة عشر/عدة محدثين / الوفاة: ق ٢ / الطبعة: الثانية / لسنة ١٤٠٥ ١٣٦٣ ش
   / الناشر: دار الشبستري قم إيران.
- ١٢. الإكمال في أسماء الرجال / الخطيب التبريزي / الوفاة: ٧٤١ هـ / تحقيق أبي أسد الله ابن الحافظ محمد عبد الله الأنصاري / الناشر: مؤسسة أهل البيت عليهم السلام.
- ١٣. إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب / الشيخ على اليزدي الحائري / الوفاة: ١٣٣٣هـ /

١٥٠ ......حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية

- تحقيق: السيد علي عاشور.
- ١٤ الأمالي / الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١ / تحقيق: مؤسسة البعثة قم / الطبعة: الأولى /
   لسنة: ١٤١٧ / الناشر: مؤسسة البعثة.
- ١٥. الأمالي / الشيخ الطوسي / الوفاة: ٤٦٠ / تحقيق: مؤسسة البعثة / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ١٤١٤/ الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع قم.
- ١٦. الإمامة والسياسة / ابن قتيبة الدينوري / الوفاة: ٢٧٦ / تحقيق: طه محمد الزيني /
   الناشر: مؤسسة الحلبي
- ١٧. الأمان من أخطار الأسفار / السيد ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٤ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة: الأولى / لسنة ١٤٠٩ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم
- ١٨. إمتاع الأسماع / المقريزي / الوفاة: ٨٤٥ / تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي / الطبعة:
   الأولى / لسنة: ١٤٢٠ ١٩٩٩ م / الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ١٩. بحار الأنوار/ العلامة المجلسي / الوفاة: ١١١١/ الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤٠٣ ١٩٨٣ م
   الناشر: مؤسسة الوفاء بيروت لبنان.
- ۲۰. البداية والنهاية / ابن كثير / الوفاة: ۷۷۷ / تحقيق: علي شيري / الطبعة: الأولى / لسنة:
   ۱٤٠٨ ۱۹۸۸ م / الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- ٢١. بلون الغار، بلون الغدير / معروف عبد المجيد / الطبعة: الأولى / لسنة ١٤٢٠/ الناشر:
   مركز الأبحاث العقائدية قم.
- ٢٢. البيان في تفسير القرآن / للسيد أبي القاسم الخوئي / الوفاة: ١٤١١ / الطبعة: الرابعة /
   لسنة: ١٣٩٥ ١٩٧٥ م / الناشر: دار الزهراء بيروت لبنان.
  - ۲۳. تاریخ أبی مخنف.
- ۲٤. تاريخ الطبري / الطبري / الوفاة: ٣١٠ هـ / الطبعة: الرابعة / لسنة: ١٤٠٣ ١٩٨٣ م /
   الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان.
  - ٢٥. التاريخ الكبير/ البخاري / الوفاة: ٢٥٦ / الناشر: المكتبة الإسلامية تركيا.
  - ٢٦. تاريخ اليعقوبي / اليعقوبي / الوفاة: ٢٨٤ / الناشر: دار صادر بيروت لبنان.
- ۲۷. تاریخ مدینة دمشق / ابن عساکر / الوفاة: ۷۱ / لسنة: ۱٤۱٥ / الناشر: دار الفکر بیروت
   لبنان.

الصادر......

- ٢٨. تحرير الوسيلة / السيد الخميني / الوفاة: ١٤٠٩ / الطبعة: الثانية / الناشر: دار الكتب
   العلمية.
- ٢٩. تذكرة الفقهاء / العلامة الحلي / الوفاة: ٧٢٦ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٤ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم / قم.
- ٣٠. ترجمة الإمام الحسن (ع) / من طبقات ابن سعد / الوفاة: ٢٣٠ / تحقيق: السيد عبد العزيز
   الطباطبائي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٦ / الناشر: مؤسسة آل البيت. قم.
- ٣١. التفسير الصافي / الفيض الكاشاني / الوفاة: ١٠٩١ / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤١٦ ١٣٧٤ ش / الناشر: مكتبة الصدر طهران.
- ٣٢. تفسير القمي / علي بن إبراهيم القمي / الوفاة: ٣٢٩ / تحقيق: السيد طيب الموسوي
   الجزائري / الطبعة: الثالثة / لسنة: صفر ١٤٠٤ / الناشر: مؤسسة دار الكتاب قم.
- ٣٣. تفسير الميزان/ السيد الطباطبائي / الوفاة: ١٤١٢ / الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم.
  - ٣٤. تفسير النيسابوري بحاشية الطبري.
- ٥٣٠. تفسير جوامع الجامع / الشيخ الطبرسي / الوفاة: ٥٤٨ / تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
   / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٨ /الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
- ٣٦. تفسير فرات الكوفي / فرات بن إبراهيم الكوفي / الوفاة: ٣٥٢ / تحقيق: محمد الكاظم / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٠ ١٩٩٠ م / الناشر: مؤسسة الوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي طهران.
- 77. تفسير كنز الدقائق / الميرزا محمد المشهدي / الوقاة: ١١٢٥ / تحقيق: الحاج أغا مجتبى العراقى / لسنة: ١٤٠٧ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
- ٣٨. تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي / الوفاة: ٤٦٠ / تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان
   الطبعة: الثالثة / لسنة: ١٣٦٤ / الناشر: دار الكتب الإسلامية طهران.
- ٣٩. تهذيب التهذيب / ابن حجر / الوفاة: ٨٥٢ / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٠٤ ١٩٨٤ م /
   الناشر: دار الفكر بيروت لبنان.
- ناد الكمال / المزي / الوفاة: ٧٤٢ / تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف / الطبعة: الرابعة / السنة: ١٤٠٦ ١٤٠٥ م / الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

- ١٤١. جامع أحاديث الشيعة / السيد البروجردي / الوفاة: ١٣٨٣ / لسنة: ١٣٩٩ / المطبعة العلمية قم.
- ٢٤. جواهر الكلام / الشيخ الجواهري / الوفاة: ١٢٦٦ / تحقيق: الشيخ عباس القوچاني / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٣٦٥ ش / الناشر: دار الكتب الإسلامية طهران.
- الحدائق الناضرة / المحقق البحراني / الوفاة: ١١٨٦ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
   التابعة لجماعة المدرسين بقم.
  - ٤٤. الحدائق النظرة.
- ٥٤. خاتمة المستدرك / الميرزا النوري / الوفاة: ١٣٢٠ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام / الطبعة: الأولى / لسنة: رجب ١٤١٥ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.
- ٢٦. الخرائج والجرائح/ قطب الدين الراوندي / الوفاة: ٥٧٣ / تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي / الطبعة: الأولى / لسنة: ذي الحجة ١٤٠٩ / الناشر: مؤسسة الإمام المهدي قم.
- ١٤٠ الخصائص الفاطمية / الشيخ محمد باقر الكجوري / الوفاة: ١٢٥٥ / تحقيق: سيد علي جمال أشرف / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٣٨٠ / انتشارات الشريف الرضى.
  - ٤٨. الخصائص الكبري / للسيوطي.
- ١٤٠١ الخلاف / الشيخ الطوسي / الوفاة: ٤٦٠ / تحقيق: جماعة من المحققين / لسنة: ١٤٠٧ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
- ٥٠. الدروس / الشهيد الأول/ الوفاة: ٧٨٦ / تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. بقم.
- ١٥. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة / الشهيد الأول/ الوفاة: ٧٨٦ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم عليهم السلام / الطبعة: الأولى / لسنة: محرم ١٤١٩/ الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام . قم.
- ٥٢. رسائل الكركي / المحقق الكركي / الوفاة: ٩٤٠ / تحقيق: الشيخ محمد الحسون / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ١٤٠٩/ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم.
- ٥٣. الرسالة السعدية / العلامة الحلي / الوفاة: ٧٢١ / تحقيق: إشراف: السيد محمود المرعشي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٠ / الناشر: آية الله العظمى المرعشي قم.

- ٥٤. الروض الأنف / السهيلي.
- ٥٥. الروضة في فضائل أمير المؤمنين / شاذان بن جبرئيل القمي / الوفاة: ٦٦٠ / تحقيق:
   على الشكري / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٢٣.
- ٥٦. رياض المسائل / السيد علي الطباطبائي / الوفاة: ١٣٣١ / تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي /
   الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ١٤١٢ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي المدرسين بقم.
- ٧٥٠ سبل الهدى والرشاد / الصالحي الشامي / الوفاة: ٩٤٢ / تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٤ ١٩٩٣ م/ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٥٨. السجود مفهومه وآدابه والتربة الحسينية / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٢٠ / الناشر: مركز
   الرسالة قم
  - ٥٩. السيدة زينب / للقريشي.
- ٠٠. سير أعلام النبلاء / الذهبي/ الوفاة: ٧٤٨ / تحقيق: حسين الأسد / الطبعة: التاسعة /
   لسنة : ١٤١٣ ١٩٩٣ م / الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
- ٦٦. سيرتنا وسنتنا / الشيخ الأميني / الوفاة: ١٣٩٢ / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤١٢ ١٩٩٢ م /
   الناشردار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان.
- ٦٢. شرح الأخبار / القاضي النعمان المغربي / الوفاة: ٣٦٣ / تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤١٤ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
- ٦٣. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد / الوفاة: ٦٥٦ / تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٣٧٨ ١٩٥٩ م / الناشر: دار إحياء الكتب.
- ٦٤. الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١ / تحقيق: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٣٦٨ / منشورات الشريف الرضي قم.
- ٦٥. الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١/ تحقيق: تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان
   / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٣٦٨ / منشورات الشريف الرضي قم.
- ٦٦. صحيح ابن حبان / ابن حبان / الوفاة: ٣٥٤ / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤١٤ ١٩٩٣ م /الناشر: مؤسسة الرسالة.
  - ٦٧. صحيح البخاري / البخاري / الوفاة: ٢٥٦ / لسنة: ١٤٠١ ١٩٨١ م / الناشر: دار الفكر.
  - ٦٨. صحيح مسلم / مسلم النيسابوري / الوفاة: ٢٦١ / الناشر: دار الفكر بيروت لبنان.

- ٦٩. الصحيفة السجادية الكاملة /الإمام زين العابدين / الوفاة: ٩٤ / لسنة: ١٤٠٤ ١٣٦٣ /
   الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. يقم.
- ٧٠. الصراط المستقيم / علي بن يونس العاملي / الوفاة: ٧٧٧ / تحقيق: محمد الباقر البهبودي /
   الطبعة: الأولى / لسنة: ١٣٨٤ / الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الأثار الجعفرية.
  - ٧١. الصواعق المحرقة / ابن حجر الهيثمي / تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي.
- ٧٢. العقد النضيد والدر الفريد / محمد بن الحسن القمي / الوفاة: ٧ / تحقيق: علي أوسط الناطقي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٢٣ ١٣٨١ / الناشر: دار الحديث.
- ٧٣. علل الشرائع / الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١ / تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم /
   لسنة: ١٣٨٥ ١٩٦٦ م / منشورات المكتبة الحيدرية النجف الأشرف.
- ٧٤. العمدة / ابن البطريق / الوفاة: ٦٠٠ / لسنة: ١٤٠٧ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
- ٥٧. عوالي اللآلي / ابن أبي جمهور الأحسائي / الوفاة: ٨٨٠ / تحقيق: الحاج آقا مجتبى
   العراقي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٠٣ ١٩٨٣ م / المطبعة: سيد الشهداء قم.
- ٧٦. عيون أخبار الرضا (ع) / الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١ / تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي / لسنة: ١٤٠٤ ١٩٨٤ م / الناشر: مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان.
  - ٧٧. الفاطمة المعصومة (س) / محمد على المعلم.
  - ٧٨. فرائد السبطين / الطبعة . الأولى / مؤسسة حمودي للطباعة والنشر بيروت . لبنان.
- ٧٩. الفصول المهمة في أصول الأئمة / الحر العاملي / الوفاة: ١١٠٤ / تحقيق: محمد بن محمد الحسين القائيني / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٨ ١٣٧٦ / الناشر: مؤسسة معارف إسلامي.
  - ٨٠. فضائل الصحابة / النسائي / الوفاة: ٣٠٣/ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
    - ٨١. فضل الصحابة / أحمد بن حنبل.
- ٨٢. فقه الرضا / علي بن بابويه / الوفاة: ٣٢٩ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم قم / الطبعة:
   الأولى / لسنة: ١٤٠٦ / الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع) مشهد.
  - ٨٣. فلاح السائل / السيد ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٤.
- ٨٤. فيض القدير شرح الجامع الصغير / المناوي / الوفاة: ١٠٣١ / تحقيق: أحمد عبد السلام
   / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٥ ١٩٩٤ م / الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٨٥. قصص الأنبياء / الجزائري / الوفاة: ١١١٢ / منشورات الشريف الرضى قم.

- ٨٦. كامل الزيارات / جعفر بن محمد بن قولويه / الوفاة: ٣٦٧ / تحقيق: الشيخ جواد القيومي،
   الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٧ / الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
- ۸۷. الكامل في التاريخ / ابن الأثير / الوفاة: ٦٣٠ / لسنة: ١٣٨٦ ١٩٦٦م الناشر: دار صادر دار بيروت.
- ٨٨. كتاب الفتوح / أحمد بن أعثم الكوفي / الوفاة: ٣١٤ / تحقيق: علي شيري / الطبعة: الأولى
   / لسنة: ١٤١١ / الناشر: دار الأضواء.
- ٨٩. الكتاب: الجرح والتعديل / المؤلف: الرازي / الوفاة: ٣٢٧ / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٣٧١ ١٣٥١ م / الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٩٠. كشف الغمة / ابن أبي الفتح الأربلي / الوفاة: ٦٩٣ / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤٠٥ ١٩٨٥ م / الناشر: دار الأضواء بيروت لبنان.
- ١٩٠. كشف اللثام / الفاضل الهندي / الوفاة: ١١٣٧ / تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٦ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
- ٩٢. كشف اليقين / العلامة الحلي / الوفاة: ٧٢٦ / تحقيق: حسين الدركَّاهي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ١٤١١.
- 97. كفاية الأثر / الخزاز القمي / الوفاة: ٤٠٠ / تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي / سنة الطبع: ١٤٠١ / انتشارات بيدار.
- 94. كنز العمال / المتقي الهندي / الوفاة: ٩٧٥ / تحقيق: الشيخ بكري حياني /: الشيخ صفوة السقا / لسنة: ١٤٠٩ م / الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٩٥. لسان العرب/ ابن منظور / الوفاة: ٧١١ / سنة الطبع: محرم ١٤٠٥ / الناشر: نشر أدب قم.
- ٩٦. اللهوف في قتلى الطفوف / السيد ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٤ / الطبعة: الأولى / لسنة:
   ١٤١٧ / الناشر: أنوار الهدى قم.
- 90. المبسوط / السرخسي / الوفاة: ٤٨٣ / لسنة: ١٤٠٦ ١٩٨٦ م / الناشر: دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبنان.
- ٩٨. المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة / السيد شرف الدين / الوفاة: ١٣٧٧ / تحقيق: محمود بدري / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤٢١ / الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية قم.
- ٩٩. مجمع البحرين/ الشيخ الطريحي/ الوفاة: ١٠٨٥ / تحقيق: السيد أحمد الحسيني /

- الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤٠٨ ١٣٦٧ / الناشر: مكتب النشر الثقافة الإسلامية.
- ١٠٠. مجمع الزوائد / الهيثمي / الوفاة: ٨٠٧ / لسنة: ١٤٠٨ ١٩٨٨ م / الناشر: دار الكتب العلمية يبروت لبنان.
- ١٠١. مختصر المعاني / سعد الدين التفتازاني / الوفاة: ٧٩٢/ الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١١ / الناشر: دار الفكر قم.
- 101. المختصر النافع / المحقق الحلي / الوفاة: ٦٧٦/ الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤٠٢ ١٤١٠ / الناشر: قسم الدراسات الإسلامية طهران.
- ١٠٣. مدينة المعاجز / السيد هاشم البحراني / الوفاة: ١١٠٧ / تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي
   الهمداني / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٣ / الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية قم.
- ١٠٤. مروج النهب ومعادن الجواهر / أبي الحسن المسعودي / الطبعة الأولى المحققة / منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت لبنان.
- ١٠٥. المزار / الشيخ المفيد / الوفاة: ٤١٣ / تحقيق: السيد محمد باقر الأبطحي / الطبعة:
   الثانية / لسنة: ١٤١٤ ١٩٩٣ م / الناشر: دار المفيد بيروت لبنان.
  - ١٠٦. المسانيد / محمد حياة الأنصاري / المطبعة: خط المؤلف.
- ١٠٧. المستدرك / الحاكم النيسابوري / الوفاة: ٤٠٥ / تحقيق: إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
- 1۰۸. مستدرك الوسائل / الميرزا النوري / الوفاة: ۱۳۲۰ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام / الطبعة: الأولى المحققة / لسنة: ۱۶۰۸ ۱۹۸۷ م / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام بيروت لبنان.
- 109. مستدرك سفينة البحار / الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الوفاة: ١٤٠٥/ تحقيق: الشيخ حسن بن على النمازي / لسنة: ١٤١٨/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. بقم.
- ١١٠. مستند الشيعة / المحقق النراقي / الوفاة: ١٢٤٤ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٥ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.
- ١١١. مسند أبي يعلى / أبو يعلى الموصلي / الوفاة: ٣٠٧ / تحقيق: حسين سليم أسد/ الناشر:
   دار المأمون للتراث.
- 111. مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل / الوفاة: ٢٤١ / ـ قسم الفقه / الناشر: دار صادر بيروت لبنان.

الصادر.....

- ١١٣. مشكل الآثار / الطحناوي.
- 11٤. مصباح الفقيه / آقا رضا الهمداني / الوفاة: ١٣٢٢ / الناشر: منشورات مكتبة الصدر طهران.
- ١١٥ مصباح المتهجد / الشيخ الطوسي / الوفاة: ٤٦٠ / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١١ ١٩٩١ م
   / الناشر: مؤسسة فقه الشيعة بيروت لبنان.
- 111. المصنف / ابن أبي شيبة الكوفي / الوفاة: ٢٣٥ / تحقيق: سعيد اللحام / الطبعة: الأولى / لسنة ١٤٠٩ – ١٩٨٩ م / الناشر: دار الفكر – بيروت – لبنان.
- 111. المعجم الأوسط / الطبراني / الوفاة: ٣٦٠ / تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين / سنة الطبع: ١٤١٥ ١٩٩٥ م / الناشر: دار الحرمين.
  - ١١٨. المعجم الصغير / الطبراني / الوفاة: ٣٦٠ /الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 119. المعجم الكبير / الطبراني / الوفاة: ٣٦٠/ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي/ الطبعة: الثانية الناشر: دار إحياء التراث العربي.
  - ١٢٠. المعرفة والتاريخ / المسعودي.
  - ١٢١. المغني / عبد الله بن قدامة / الوفاة: ٦٢٠ /الناشر: دار الكتاب بيروت لبنان.
- ١٢٢. مفاتيح الجنان / الشيخ عباس القمي / تعريب السيد محمد رضا النوري النجفي / دار المرتضى بيروت.
- 1۲۳. مفتاح الكرامة / السيد محمد جواد العاملي / الوفاة: ١٢٢٦ / تحقيق: الشيخ محمد باقر الخالصي / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٩ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
- 1۲٤. مقتـل الحـسين / العلامـة الـسيد عبـد الـرزاق الموسـوي المقـرم / الطبعـة الأولـى 1٢٤. مقتـل المحـسين / مؤسسة النور للمطبوعات. بيروت. لبنان.
- ١٢٥. من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق / الوفاة: ٣٨١ / تحقيق: علي أكبر الغفاري / الطبعة: الثانية / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
- 171. المناقب / الموفق الخوارزمي / الوفاة: ٥٦٨ / تحقيق: الشيخ مالك المحمودي مؤسسة سيد الشهداء (ع) / الطبعة: الثانية / لسنة: ربيع الثاني ١٤١٤ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم.
  - ١٢٧. المناقب / لابن المغازي.
- ١٢٨. مناقب آل أبي طالب / ابن شهر آشوب / الوفاة: ٥٨٨ / تحقيق: لجنة من أساتذة النجف

- الأشرف / لسنة: ١٣٧٦ ١٩٥٦ م / الناشر: المكتبة الحيدرية النجف الأشرف.
- 1۲۹. منهاج الصالحين / السيد الخوئي / الوفاة: ۱٤۱۳ / الطبعة: الثامنة والعشرون / لسنة: ۱٤۱۰ / المطبعة: مهر - قم.
- ١٣٠. منهاج الصالحين/ السيد السيستاني / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٤/ الناشر: مكتب آية
   الله العظمى السيد السيستاني .
- ١٣١. موارد الظمآن / الهيثمي / الوفاة: ٨٠٧ / تحقيق: حسين سليم أسد الداراني / الطبعة:
   الأولى / لسنة: ١٤١١ ١٩٩٠ م /الناشر: دار الثقافة العربية.
- ١٣٢. موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) / لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع) / الطبعة:
   الثالثة / لسنة: ١٤١٦ ١٩٩٥ م / الناشر: دار المعروف.
  - ١٣٣. النجوم الزاهرة / لابن تغرى بردي / الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية بيروت. لبنان.
- 1718. نظم درر السمطين / الزرندي الحنفي / الوفاة: ٧٥٠ / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٣٧٧ ١٣٧٨ م.
- ۱۳۵. نيل الأوطار / الشوكاني / الوفاة: ۱۲۰۵ / لسنة: ۱۹۷۳ / الناشر: دار الجيل بيروت لبنان. ١٣٦. هداية العباد / السيد الكُلهايكُاني / الوفاة: ١٤١٤ / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٣ / الناشر: دار القرآن الكريم. إيران.
- ١٣٧. الهداية الكبرى / الحسين بن حمدان الخصيبي / الوفاة: ٣٣٤/ الطبعة: الرابعة / لسنة: ١٤١١ - ١٩٩١ م / الناشر: مؤسسة البلاغ - بيروت - لبنان.
- ۱۳۸. وسائل الشيعة (آل البيت) / الحر العاملي / الوفاة: ١١٠٤ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام. عليهم السلام / الطبعة: الثانية / لسنة: ١٤١٤ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام. بقم.
- ١٣٩. ينابيع المودة لنوي القربى / القندوزي/ الوفاة: ١٣٩٤/ تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني / الطبعة: الأولى / لسنة: ١٤١٦ / الناشر: دار الأسوة.

# المجنولي

| ٥  | الإهداءالإهداء |
|----|----------------|
| V  | مقدمة القسم    |
| ٩  | مقدمة الكتاب   |
| ١٣ | توطئة          |
|    |                |

### الفصل الأول الخصوصية الكانية للتربة الحسينية

| 19 | المبحث الأول: الخصوصية المكانية لتربة كربلاء عند رسول الله واليَّلَةُ                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ | المسألة الأولى: النبي الأكرم والله المسلم علياً عليه السلام بخصوصية تربة كربلاء           |
| ۲۳ | المسألة الثانية: شرافة تربة كربلاء عند أزواج النبي رَّبُرِيََّاثُ وأصحابه                 |
| ۲٥ | المسألة الثالثة: الإمام علي عليه السلام يخبر أصحابه عن شرافة تربة كربلاء                  |
| ۲۸ | المبحث الثاني: خصوصية تربة كربلاء عند أئمة أهل البيت السُّك                               |
| ۲۸ | المسألة الأولى: تقديم تربة كربلاء بالخلق على تربة مكة                                     |
| ۲۹ | المسألة الثانية: تفضيلها على أرض مكة وأنها حرم آمن                                        |
| ٤٦ | المسألة الثالثة: إن كربلاء هي البقعة المباركة بجانب شاطئ الوادي الأيمن                    |
| ٤٧ | المسألة الرابعة: إنها محل ولادة عيسى عليه السلام والربوة التي التجأت إليها مريم عَلَيْكُا |
| ٤٨ | المسألة الخامسة: أنها الموضع الذي ردت فيه الشمس لعلي أمير المؤمنين عليه السلام            |
| ٥١ | المبحث الثالث: خصوصيتها العبادية                                                          |
| ٥١ | المسألة الأولى: خصوصيتها بالدعاء                                                          |
| ٥٥ | المسألة الثانية: خصوصيتها بالعبادة                                                        |
| ٦٦ | المبحث الرابع: الخصوصية المكانية لتربة كربلاء في الأدب العربي                             |
| ٦٦ | المسألة الأولى: ما ورد فيها نثراً                                                         |
| ٦٦ | المسألة الثانية: ما ورد فيها شعراً                                                        |

## الفصل الثاني خصوصية الأثر الغيبي لتربة كربلاء المقدسة

| المبحث الأول: الحكمة في حمل جبرائيل عَلَيْكُ تربة كربلاء إلى رسول الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة تمهيدية                                                                                                  |
| المبحث الثاني: الآثار الغيبية التي حملتها تربة كربلاء من ملامسة روح القدس السِّسُ ٨٣٠.                         |
| المسألة الأولى: الأثار المتعلقة بقوة الطهر في التربة الحسينية                                                  |
| المسألة الثانية: الآثار الغيبية المتعقلة (بقوة الروح) في التربة الحسينية                                       |
| المبحث الثالث: الآثار الغيبية المتعلقة بتقبيل رسول الله الله المسينية                                          |
| المشرفة                                                                                                        |
| المسألة الأولى: هل هذه الآثار سارية في الأشياء التي قبلها النبي الأعظم وَالْمِيَّةُ                            |
| المسألة الثانية: إنها أمان مطلق                                                                                |
| المسألة الثالثة: إنها أمان من كل خوف، علم الإنسان مصدره أم لم يعلم                                             |
| المسألة الرابعة: إنها أمان من عذاب القبر                                                                       |
| المسألة الخامسة: السجود عليها يخرق الحجب السبعة                                                                |
| المسألة السادسة: السجود على التربة الحسينية ينور إلى الأرض السابعة                                             |
| المسألة السابعة: الحكمة في جعـل هـنه الخـصائص المكانيـة والعباديـة والغيبيـة في التربـة                        |
| الحسينية (زادها الله من فضله)                                                                                  |
| المبحث الرابع: آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية                                                                 |
| المسألة الأولى: حدود الحائر الحسيني                                                                            |
| المسألة الثانية: ما يقوله المستشفي عند تناولها ومقدار ما يأخذ منها للاستشفاء                                   |
| المسألة الثالثة: أدعية الاستشفاء بالتربة الحسينية المقدسة                                                      |
| المسألة الرابعة: موانع الاستشفاء بالتربة الحسينية                                                              |
| المسألة الخامسة: الآثار الغيبية في حمل السبحة الحسينية (صلوات الله على مشرفها) ١٢٥                             |